# تاريـخ مصر والسودان الحديث والمعاصر

الأستاذ الدكتور عوقسس الجسمل التاريخ المحديث والمعاصر معهد البحوث والدراسات الأفريقية القاهرة

الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الوازق ابراهيم أستاذ التاريخ الحديث ووكيل معهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة

1997

*وأرالتُّمَّا فمّ للنستروالتوزيع* ٢ شارع سيف الدين المهراني - الفجال<sup>آ.</sup> ت ٩٠٤٦٩٦ \_ المقاهرة



# مقدمة

تاريخ مصر الحديث له أهميته لنا بصفتنا مضريين وأيضاً لسبب علمى هو أن مصر اكتسبت في هذه الحقبة التاريخية مكانة خاصة ولعبت دوراً هاماً، لا بالنسبة لها فحسب لكن أيضاً بالنسبة لمستقبل العالم العربي كله . كذلك خضعت مصر في هذه الفترة لعوامل أثرت فيها وفي غيرها من الأقطار الأخرى المحيطة بهاء فحتى في الوقت الذي اكتسبت فيه مصر شخصية قائمة بنفسها كانت خاضعة لعلل وعوامل قد تكون أكثر ظهوراً في قطر عنها في الأقطار العربية الأخرى المحيطة به الكن بوجه عام كانت العوامل والمؤثرات واحدة .

والأمثلة على ذلك كثيرة ، فنحن نعلم مثلاً إنه في القرن التاسع عشرة، والقرن العشرين .. من أهم العوامل التي أثرت في تاريخ مصر علاقتها بالدول الأوربية الغربية بالذات وازدياد النفوذ الأوربي بمظاهره السياسة والأقتصادية وغيرها، فالمشاكل بين محمد على والسلطان العثماني لم تقتصر على هذين الطرفين لكن تدخلت الدول الأوربية في حسمها ، كذلك تطور التدخل الأوربي في أيام سعيد واسماعيل وأنتهي بالإشراف المالي ثم الإحتلال العسكري .. هذه ظاهرة مهمة في تاريخ مصر الحديث .

كذاك دخول الأموال والمشروعات الأجنبية بمصر ، وسكنى الأجانب فيها ، وتأثر المصريين بالحضارة الأوربية - هذه كلها نراها أيضاً ختلف الأقطار العثمانية بإستثناء البلاد التى لا تشجع بطبيعتها الاستيكان الأجنبي بها كشبه جزيرة العرب مثلا - لكن نجد نفس مرة في الجزائر وتونس وبرقة والعراق وفارس

عُثر من ذلك إذا حاولنا دراسة التطور الإجتماعي الداخلي بكل من لشعوب التي كانت خاضعة للسلطان العثماني - نكاد نجد نفس

يعل نقطة البداية السليمة في دراسة تاريخ مصر الحديث هي بدأية القرن السادس عشر الميلادي - أي العاشر الهجري - ففي هذا القرن دخلت مصر تحت السيادة العثمانية وظلت على الأقل - من الوجهة الرسمية ضمن الأمبراطورية العثمانية حتى الحرب العالمية الأولى - أي ظلت كذلك حوالي خمسة قرون .

.. نور ،

وفي هذا الكتاب سنتناول تاريخ مصر وتطور الأحداث بها من بداية القرن السادس عشر وحتى قيام ثورة يونيو ١٩٥٢.

كما سنتناول تاريخ السودان الحديث ونتتبعه حتى استقلال السودان وقيام جمهورية السودان الديمقراطية في عام ١٩٥٦ وسنزود الدارس بالمراجع التي يمكنه الرجوع اليها اذا أراد المزيد من المعلومات



#### " الفصل الأول "

#### مصر العثمانية

#### المحتويات :

- ـ الأوضاع في مصر والأقطار المحيطة بها في بداية القرن ١٦م
  - ـ الصراع بين العثمانين والصفويين .
  - \_ العلاقات بين النولتين العثمانية والمملوكية وتطورها
    - أسباب ضعف النظام المملوكي .
    - ـ سقوط الشام ومصر في يد العثمانين .
      - ـ نظام الحكم العثماني في مصر .

طبيعة هذا النظام وأدواته:

- ( الباشا العثماني ـ الدفتر دار ـ الملتزمون ـ الحامية العثمانية ـ الباشا الصناجق ـ الكشاف )
  - ـ دراسة ميزانية مصر في العصر العثماني .
    - .. مسألة الخلافة وحقيقة الأمر بشأتها .
  - تدهور النظام العثماني بمصر وما ترتب على ذلك من نتائج .
    - ـ حركة على بك الكبير ودلالتها:
      - \* انقراده بحكم مصر .
      - \* ضم الحجاز والشام .
    - \* خروج محمد بك ابى الذهب على سيده .
    - ـ اضطراب احوال مصر في عهد ابراهيم ومراد ،

### الأوضاع في مصر وفي الأقطار المحيطة بما في أوائل القرن ١٦ م

لعله من المناسب أن نلقى نظرة سريعة على الأوضاع فى مصر ، وفى الأقطار المحيطة بها فى بداية القرن السادس عشر قبل أن نتعرض للمتغيرات التى طرأت على مصر وتاريخها والظروف النتى أحاطت بهذه المتغيرات فى أوائل القرن السادس عشر .

فأول ما نلاحظه أنه في هذا القرن تأكد في أوريا الأنتقال من حضارة العصور الوسطى لحضارة العصور الحديثة ، ومن مظاهر ذلك الأنتقال نمو الروح القومية في أوريا ، وإنفصام عرى الوحدة الدينية المسيحية في القارة ، ويعتبر النصف الثاني من القرن الخامس عشر هو بداية التاريخ الأوربي الحديث ، ويتخذ البعض فتح الأتراك العثمانيين للقسطنطينية في ١٤٥٧ م بداية لهذا التاريخ والبعض يتخذ سقوط غرناطة في يد الأسبان في ١٤٩٧ بداية له .

واذا عبرنا من أوريا البحر المتوسط نجد في مستهل القرن ١٠ هـ ١٦ م ما يلي:

أول : وحدات سياسية قديمة على حال من الإعياء تتمثل فيما يلى :

أ - ملك المماليك ( العالم العربى) ويمتد فى مستهل هذا القرن الى مصر بحدودها التى استقرت عليها فى أيام سلطنة المماليك متضمنة الأجزاء العليا من النوبة ثم الأجزاء الملحقة بسلطان المماليك فى الشام لغاية أعالى الفرات ثم النفوذ المصرى المملوكي في الحجاز، وكذلك النفوذ المصرى المملوكي في الحجاز، وكذلك النفوذ المصرى المملوكي في ساحل البحر الأحمر المواجه لليمن ( أي الساحل الأفريقي المشتمل على رؤوس العبور من أفريقية إلى بلاد

العرب) ويلحق بهذا الملك المملوكي نفوذ أحياناً وسلطان فعلى أحيانا في بعض جزر البحر المتوسط كقبرص بصفة خاصة .

هذه الوحدة القديمة رغم أنها كانت في مستهل القرن السادس عشر - كما قلنا - على حال من الإعياء لكنها وحدة هامة جداً تحتوى على جزء هام متميز من العالم العربي، وهذه الصفة صحيحة بحكم أن اللغة العربية هي اللغة السائدة الوحية في هذه المنطقة ، ثم بعد ما أصاب بغداد والعراق بصفة عامة من غارات التتار - أصبح هذا القسم من العالم الإسلامي هو القسم الذي استمر يحيا وينبض وتجرى في عروقه معالم الحضارة الإسلامية .

ب الوحدات الأخرى - نجد فى هذا القرن فى الغرب بعثرة سياسية عامة فليس هناك ملك قـوى واحـد بل أقطار كثيرة هى مراكر انوع من الحياة السياسية والإجتماعية ، وهذه الأقطار الفرعية تتعرض بحكم هذه البعثرة السياسية فى مستهل القرن ١٠ هـ (١٦م) لإغارات وحملات أتية من أوريا ، هى فى الواقع نوع من الإستمرار الحملات الصليبية فى العصور الوسطى أى هى تتمة للحروب الطويلة بين المسيحية والإسلام فى الأندلس التى انتهت فى نهاية القرن ١٠ م بإجالاء المسلمين تماماً عن الأندلس . وحملات الأوربيين فى القرن السادس عشر كان مبعثها أسبانيا المسيحية وشاركتها فى ذلك فرنساء وكانت قد أخذت تتكون فى مملكة قوية ، وشاركت لحد ما بعض الجسمه وريات الإيطالية ، إنما نصيب الأسد كان للقوى الأسبانية التى أرادت تعقب الإسلام فى مستقره فى المغرب فكانت محاولات كبيرة النزول فى نقط من الساحل الجزائرى والمراكشى والتونسي .

ثانيا: يقابل هذا العالم القديم المتعب عالم إسلامي آخر قوى فتى وهو ما يصح أن نعبرعنه بالمجتمع الإيراني تميزاً له عن المجتمع العربي. وهذا المجتمع الإيراني في مستهل القرن العاشر الهجري كانت فيه قوتان سياسيتان مهمتان - هما السلطة العثمانية والسلطة الفارسية الإيرانية ، وقد اطلقنا على هذا المجتمع اسم المجتمع الإيراني لأن السلطة العثمانية تنتمي في حياتها وثقافتها لهذا المجتمع ، قلغة الحضارة في ذلك المجتمع كانت اللغة الإيرانية أو الفارسية ، وقد انبعثت من جديد في هذه المنطقة بعد أن مضى زمن كانت فيه اللغة العربية هي لغة العلم والأدب - هذا القسم تتحرك فيه أمم فتية .

وهكذا يمكن أن أقسم المسلمين في هذه الحقبة الى قسيمين - قسم قديم عربي وآخر جديد إيراني -

وإذا ألقينا نظرة على القوتين السياسيتين الكبيرتين في هذا المجتمع الإيراني نجد:

السلطة العثمانية: ترجع في الأصل لنواة ألقيت في أرض آسيا الصغرى في بيئة مبالحة للنمو فقد كانت الدولة السلجوقية منقسمة لإمارات، كما أن الدولة البيزنطية كانت تواجه عقبات عدة، واتجه العثمانيون للبلقان ثم نقلوا مقر ملكهم من (بروسه) في آسيا الصغرى الى (أدرنه) في أوربا، وانتهى الأمر في النصف الثاني من القرن الخامس عشر بفتح القسطنطينية في عهد محمد الفاتح (١٤٥١ –

وفى مستهل القرن العاشر الهجرى أصبح العثمانيون قوة فريدة يتمركزون في القسطنطينية بمركزها المتاز ـ لكنها كانت في ذلك الوقت في مفترق طرق عدة:

أنتجه غرباً صوب العالم الأوربى ؟ أم تتجه شرقاً صوب السهول الروسية ؟ أو تصطيم بالسلطنة الملوكية ؟

أم تتجه لتصفية السلطنة الإيرانية الفارسية ؟

وقد تولى عرش الدولة العثمانية في النصف الأول من القرن السادس عشر سليم الأول ( ١٥١٢ – ١٥٢٠م ).

قوة شارس: هى القوة الأخرى فى المجتمع الإيرانى ، فقد كانت فارس فى ذلك الوقت تحت حكم أسرة جديدة هى (الأسرة الصفوية) نسبة الى جد هذه الأسرة صفى الدين ، وكان رجلاً من الصوفية ، وكان الحكم فى مستهل القرن العاشر الهجرى فى هذه الأسرة فى يد الشاه اسماعيل الصفوى .

وكما سنرى إن سياسية الشاه إسماعيل الصفوى في ذلك الوقت هي التي حددت الطريق الذي ستختاره الدولة العثمانية .

#### الصراع بين العثمانيين والصفويين :

سياسة إسماعيل الصفوى (١٥٠٠ – ١٥٢٤ م) هى التى ألزمت السلطان سليم على أن يتجه أولاً لمواجهة الصفويين في إيران ـ فقد اتجه اسماعيل الصفوى الى تحويل المسلمين الى مذهب الشيعة ونشر هذا المذهب بحد السيف وتطلع بالذات إلى العراق لمركزه الأقتصادى كما أنه مركز الشيعة حيث توجد أهم مزاراتهم . وهذه السياسة جديدة في بابها فالفاطميون مثلاً كانوا شيعة لكنهم لم يُرغموا قط المصريين على الدخول في مذهبهم .

وقد وجد السلطان سليم أنه يجب أن يتجه أولاً وقبل كل شي لتطهير الأناضول من هذه الفوضي التي سادت فاتجه للقرضاء على الدولة الإيرانية والدفاع عن الإسلام الصحيح - من وجهة نظره .

وايصل لهذه النتيجة صبغ الدولة العثمانية بكل الصفات الإسلامية وإنتهى الأمر بدخول سليم إيران وهزيمته للشاه في موقعة (جالد يران) و ودخوله تبريز عاصمة الشاه واستيلائه على نفائس وحريم الشاه وانعم بهن على بعض صغار جنده ، لكنه لم يستطع الإستمرار في هذا الموقف فاضطر للعودة ، لأن الجند العثماني تذمر من متاعب هذه الحروب في تلك الجهات الجبلية كما أن سليم خشى أن يهدد المماليك مواصلاته خاصة إنهم لم يستجيبوا لطلبه للتعاون معه ضد الصفويين ، فقد كان الغورى متذبذبا في سياسته تجاه الطرفين، فرغم ميلة للصفويين وتقديره النتائج الخطيرة التي تترتب على إنتصار العثمانيين على الصفويين للم يجرؤ وهوالحاكم السني ومصر الملوكية كانت معتبرة مركز الخلافة يجرؤ وهوالحاكم السني ومصر الملوكية كانت معتبرة مركز الخلافة السنية العباسية ـ على أن يمالي الصفويين الشيعيين فكانت تعليماته لعمال الأقاليم بمملكته أن يلتزموا جانب اليقظة والحذر وألا يقدموا للجيش العثماني المتقدم أية مساعدة .

والعلاقات بين الدولة العثمانية والدولة الملوكية بدأت طيبة لكنها لم تلبث أن توترت لأسباب سنعالهما فعما بعد .



شدن ۱۰ العالم العِربِي في القرنِ ۱۰ هــ ۱۳ م ۱٤

#### العلاقات الطيبة بين الدولة العثمانية والمملوكية :

بدأت العلاقات بين الدولة العثمانية والمملوكية بداية طيبة حتى أن الدولتين اتجهتا الى التحالف ضد الخطر المغولى من الشرق ، وضد الخطر الأوربي البرتغالي بالذات خاصة بعد أن أكتشفت البرتغال طريق رأس الرجاء الصالح للشرق في عام ١٤٩٨ (رصلات فاسكوداجاما)، واتجهوا لضرب القوى الإسلامية بقطع شرايين التجارة الشرقية عن موانى مصر والشام ، وقد كانت هذه الشرايين هي أساس قوة المماليك وعزتهم الإقتصادية والحربية .

وفعلاً حين عزمت دولة المماليك على مجابهة االبحرية البرتغالية التي تجرأت على الوصول الى بلاد الشرق والهند - طلب السلطان الملوكي (السلطان الغوري) مساعدة السلطان العثماني (بيازيد الثاني) وإمداده بالأخشاب اللازمة لتقوية وتدعيم أسطوله - لكن تحطم الأسطول الملوكي وأساطيل حلفائه في موقعة ديو البحرية عام ١٥٠٩ ، وحدت اشتباك ثان بين السفن المصرية تناصرها السفن العثمانية وبين سفن (فرسان القديس يوحنا) تساندها قوة البرتغال بالقرب من ميناء الاسكندرية سنة ١٥٠٠ م .

ومن مظاهر هذا التفاهم والود العشماني المملوكي أن المماليك في مصدر كانوا يُعلنون إبتهاجهم بإنتصارات العشمانين في أوربا ، وقد إحتفلت مصدر المملوكية بسقوط القسطنطينية في يد العثمانيين ، فعلقت الزينات ودقت الطبول وأبرق السلطان المملوكي للسلطان العثماني مهنتاً ومباركاً بهذا النصر .

#### توتر العلاقات العثمانية المملوكية :

لم يلبث أن إنقلب هذا الود الى عداء سافر ، وصدام كان لابد من وقوعه بين الدولة العثمانية الفتية التي تطمع في زعامة العالم الإسلامي وبين دولة الماليك التي أخذت عوامل الشيخوخة تبدو عليها .

وقد شعر العثمانيون بقلق واضع تجاه منافسة الماليك حين إستولى السلطان المعلوكي بارسباي في عام ١٤٢٤م على جزيرة قبرص ، وكان التقاء الصدود بين الدولتين في الشام نقطة صدام ـ كما أن مصر المعلوكية أصبحت ملجأ للفارين ـ من الزعماء العثمانيين ـ من المنبحة التقليدية التي كانت تجرى حين يتولى حاكم جديد فيعمل للتخلص من إخواته ومنافسيه في السلطة ، فكان يفر من يستطيع منهم الفرار الى الشام ومصر ، وكانت دولة المماليك تُضفى عليهم حمايتها .

وقد اتسعت شقة الخلاف بين العثمانيين والماليك حين نشبت الحرب بين العثمانيين والصفويين ، وبعد عودة السلطان سليم من الحرب - صمم على تأمين حدوده من ناحية الماليك بالنسبة المستقبل فلا يتعرض من جانبهم لما تعرض له من تهديد ، كما أنه صمم أن يحول دون أي عمل مشترك بين الدولتين الإسلاميتين الإيرانية والمصرية في المستقبل هذا من جهة ومن جهة أخرى رأى السلطان سليم أن يؤكد ويزيد في الصيغة الدينة لدولته .

وهكذا بدأت الغيوم تتلبد بين الدولتين المملوكية والعثمانية ، وبعد إنتصار العثمانيين على الصفويين في فارس اتجهوا للدولة المملوكية في الشام ومصر وبدأت تُذر الحرب بين الطرفين العثمانيين والمماليك باستيلاء العثمانيين على بعض المناطق التابعة للمماليك على حدود الدولتين وتبادل الجانبان السلطان سليم العثماني والسلطان الغورى المملوكي الرسائل ، لكن إتهم كل فريق الآخر بإهانته لرسل الطرف الثاني مما زاد من حدة التوتر بين الدولتين .

ونجح العثانيون في أن يضموا لصقوقهم بعض أمراء الشام من حكام الماليك مثل (خيريك) نائب حلب ، وجان بردى (الغزالي) نائب حماء -

والسؤال الذي يفرض نفسه - هل اتجه تفكير الدولة العشمانية الى القيضاء على سلطة المساليك في الشيام ومسروا لإستسيال على كل اقطارها تماماً ؟

قد يتجه التفكير إلى أن تأكيد الصبغة الإسلامية الدولة العثمانية - كان يستلزم أن يجعل السلطان سليم من نفسه ومن أبنائه فيما بعد أمراء المؤمنين أو خلفاء بنقل الخلافة التي كانت قائمة في القاهرة في البيت العباسي - أي نقلها من القاهرة الني القسطنطينية إما بنقل الخليفة نفسه وإقامته بجانب السلاطين العثمانيين كما كانت الحالة في القاهرة أو بتلقيب نفسه بلقب خليفة أي بنقل الخلافة لسلاطين آل عثمان. ويكون تأمين الدولة العثمانية بالإستيلاء على أقطار دولة الماليك وجعلها ولايات عثمانية .

ما اعتقده في هذا الشأن أن السلطان سليم لم يضع لنفسه في عام ١٥١٥ كل هذا البرنامج الفصل اعتقد أن برنامج السلطان سليم نما من نواة صغيرة لحد ما وإنه توسع في تنفيذ أفكاره لما سهل عليه أمر المماليك أي يصح أن نقول أنه في أول الأمر كان يرمى أن يهزم جيش المماليك المجتمع على حدود الاناضول ويزيل خطره تماماً عن حدود الدولة وإنه يمكن لو انزل بالجيش المملوكي هزيمة يدراً عن نفسه خطر المستقبل وأن يقوى حدوده في شمال الشام بضم بعض الأجزاء المهمة ، ثم بعد ذلك يتوغل حسب الظروف في الأقطار السورية التابعة لسلطنة الماليك وأن ينال بعد مجاورته لبلاد العرب من الشمال النفوذ الذي كان يتمتع به سلاطين الماليك في الحرمين ، أي موافاة أهل الحرمين بالأرزاق اللازمة عم وبذا يكون السلطان سليم في مركز يحقق أغراضه فيصدر المتكلم عن الإسلام الصحيح والحامي للحرمين - أما فكرة محو سلطنة الماليك

تماماً ودخول مصر فهذا - في اعتقادنا - لم يكن في حساب السلطان العثماني .

محقيقة إن الوثائق المعاصرة لا تُهدينا كثيراً ، لكن لعل الظروف هي التي تجعلنا نعتقد بصحة هذا الاتجاه لكن كيف تغير هذا وانقلب المسروع وتحول الى ازالة سلطنة المساليك نهائيا ونقل الخلافة إلى القسطنطينية ؟

السبب فى ذلك هو انهيار سلطنة الماليك بعد هزيمة (مرج دابق) قرب حلب مما شبجع سليم على تتبع المماليك المهزومين الى مصر وادماج دولتهم نهائيا فى جسم الدولة العثمانية .

ولا شك فى أن سليم لم يكن يرى أن قوة المماليك ستنهار وكمما انهارت عام ١٦ ١٥م فالبوادر كانت تدل على عكس ذلك تماماً .

فما كان معروفاً حتى ذلك الوقت أن دولة المماليك دولة كبيرة غزيرة الموارد ، تتحكم في أقطار الشرق الغنية ، تتحكم في أقطار لها معوقع جغرافي فريد التجارة وللحرب ، تتيح السلطان ثمرات كد الفلاحين المصريين مما تنتجه حقول مصر من الفلال وغيره ، وتحت يده أيضاً ثمرات الصناع المصريين ، والصناع المخقيمين بأمصار الشام ، وهي أقطار لها شهرة في بعض الصناعات الهامة ، كما تمر في أراضي الماليك في مصر والشام الطرق التجارية الأتية من الشرق ويجبى الماليك على هذه التجارة المارة المكوس التي تُسهم في بناء قوتهم العسكرية .

فتُحت تصرف السلطنة الملوكية إذاً موارد كانت تجعل سليم يتردد في الحكم على أنها كانت ضعيفة تنهار بعد هزيمة عسكرية واحدة ، ولم بغب عن ذهن السلطان العثماني أيضاً إنه في عهد أسلافه حين التحمت

الدولة العثمانية مع المماليك إستطاع السلطان قايتباى المملوكي هزيمة العثمانيين هزيمة لها قيمتها - فليست دولة المماليك إذا دولة يستهان بها -

لكن السلطان سليم لم يدر في الواقع أن هناك أسباباً جعلت السلطان المملوكي أضعف في حقيقته من مظهره ، وأن الوقت قد حان لكي تأتي العوامل القديمة الفعالة بنتائجها المنتظرة .

بعض المؤرخين يُرجع ضبعف الماليك في ١٥١٦ ، ١٥١٧ م وانهيار هذه السلطنة الضخمة الى ظروف تتعلق بأخلاق القائمين بالحكم إذ ذاك إنما الحقيقة أن المسألة ليست مسألة الغورى ولا أمراؤه في ذلك الوقت إنما العيوب في الحقيقة قديمة ترجع للنظام المملوكي نفسه ، وإنتصار المساليك في الماضى يرجع الى أنهم لم يقابلوا إلا دولاً على شاكلتهم ولكن لما واجهوا دولة قائمة على أسس أخرى كانت النتيجة مخالفة .

ومن يُجرى مقارنة بين نظامين الملوكي والعشماني يقف على سر ضعف المماليك ، فدولة المماليك دولة تُثير الإعجاب لأنها شخصيات سواء أكانت هذه الشخصيات قد وصلت الى مقام السلطنة نفسه أو الى مراتب الإمارة ـ هذا من شأنه أن يثير الأعجاب ـ بشخص أوتى به رقيقا ثم وصل بصفاته الشخصية من قوة الساعد ، وسرعة فهم الموقف فنغضل صفاته هذه وصل الى مقام كبير .

كذلك تميز السلطان المملوكي باليقظة والنشاط المستمر ـ هذه حيوية لكنها في الحقيقة حيوية منهكة ، كذلك تتميز الدولة المملوكية بعدم الإستقرار ـ نزاع مستمر على السلطة ، وفكرة الفردية مسيطرة على كل شئ ، سلاحهم الرئيسي الفرسان أما المشاة فهم لخدمة الفرسان فحسب .

لكن الأمر يختلف تماماً في النولة العثمانية ، فالسلطة وراثية في بيت المناك ، وهناك فرق كبير بين النظامين العسكرين ، فالانكشارية اداة حسومية للحرب والحكم ، والفكرة الجماعية فيهاهي الغالبة فهي اداة متحدة تدين بالطاعة والولاء للسلطان ، والي جانب الإنكشارية هناك رعية حرة تخدم في الجيش ،

والجيش العثمانى فيه المشاه والمدفعية ـ وهما سلاحان يلعبان دوراً حاسماً فى الحروب العثمانية . المشاه مسلحون بالأسلحة النارية فالإنكشارية بيادة ، مشاه عسكرية تحارب على الأقدام ، ووجود المشاة فى الدولة العثمانية جعلهم يتفوقون على كل الأعداء الذين قابلوهم فى آسيا وأوربا ، أما المدفعية فهو سلاح جديد لم يكن معروفا فى العصور الوسطى ، فهم لم يعرفوا البارود . المماليك عرفوا المدافع إنما كان سلاحا ثانويا لأن اعتمادهم كان على الفرسان الخيالة ـ حاليا الخيالة فى الجيوش الأوربية تُستخدم للكشف عن مواقع العدو وكذلك عند العثمانين الحيوش المهزم وجعل هزيمته تامة والإيقاع بالفارين من أفراده .

هذه الفروق الجوهرية بين النظامين العسكريين المملوكي والعثماني - كما سنرى ظهرت بوضوح حين التحمت القوتان وأدت للنتائج الحاسمة التي عجلت بالقضاء على دولة الماليك نهائيا .

## سقوط الشام ومصر في يد العثمانين فنتج الشام:

خرج السلطان الغورى للشام فى أوائل صيف ١٥١٦ فى حفل كبير ، ومعه قضاة مصر على المذاهب الأربعة ، والخليفة العباسى المتوكل على الله ، وعدد كبير من رجال الدولة .

ويصف المؤرخون المعاصرون هذا الحفل الغريب الذي يشبه إحتفالات الأفراح والمراسم أكثر منه مظهراً لجيش خارج للقتال .

كان الغورى في القلب مع مماليكه الضاصة - بينما على ميسرته وميمنته قُدامى الماليك من أتباع أسلافه ، ومنهم نواب الشام مثل خير بك وجان بردى ، ودارت المعركة بين الماليك والعثمانيين عند (مرج دابق) في أغسطس ٢٥١٦م . وفي المرحلة الأولى للمعسركة بدا كأن الماليك على وشك أن يُحققوا النصر، ولكن أنسحاب خير بك وجان بردى الغزالي من الميمنة والميسرة ، وما أثاره من بلبلة في صفوف الجيش المملوكي إذ أشاعا أن السلطان الغورى يُريد التخلص من قدامي المماليك ـ أدى هذا الى اضطراب في الجيش المملوكي وازداد الأمر سوءً بسيب قوة المدفعية العثمانية :

ففى موقعة (مرج دابق) هذه قرب حلب نجد ملخصاً لكل ما ذكرناه عن النظام المملوكي وعيوبه - نجد تثاقل أمراء المماليك في الخروج للحرب حتى أن السلطان يُهدد أحياناً بقتل من يتأخر وفي الوقت ذاته يصرف من خزائن الدولة بلا حساب للإغراء - هذا بينما لا نسمع عن تباطؤ الإدارة العثمانية لا وعد ولا وعيد - أداة تُطيع طاعة تامة .

السلطان العثماني راسل بعض كبار أفراد الماليك وحصل منهم على وعود وإن شئت قل إنها وعود بالخيانة ، فصاحب حلب خير بك متفق سدراً مع العشمانيين ، هوفي العلن على الطاعة لسيده لكنه بقدر استطاعته يجتهد أن يُعرقل نجاح الجيش الملوكي ، وكذلك نائب دمشق الأمير الغزالي .

فى الحرب نجد سمات العسكرية المملوكية الفردية ـ قيل إن الغورى يقدم فى الحرب مماليك الأمراء بينما يحرص على حياة مماليكه ـ نحن لا نستطيع أن نجزم بصحة ذلك من عدمه لكن الفكرة شاعت فى الجيش

المملوكي ، وكانت النتيجة أن دارت الدائرة على الغورى ، ويقال إنه أصيب بالفالق ومات ودفن سراً ودخل سليم مدينة حلب بعد ذلك ، فقد سلمها خير بك بدون مقاومة ، وإنهارت بعد ذلك كل مقاومة للماليك في الشام فدخل الجيش العثماني حلب ثم حماه ، وحمص ، ووصل الى دمشق ، وخطب بإسم سليم على المنابر هناك في يوم الجمعة ووفد عليه باقي أمراء الشام مقدمين فروض الطاعة والولاء فأمنهم وثبتهم في مراكزهم .

#### فتج مصر :

حين خرج الغورى فى حملته الى الشام ترك طومان باى نائباً عنه فى حكم مصر ـ وكان السلطان سليم يأمل أن تؤدى معركة مرج دابق الى استسلام نائب السلطان المملوكي في مصر دون قتال ، فارسل الى طومان باى يطلب منه الإعتراف بالسيادة العثمانية ، وأن يكون نائبه في حكم مصر ، ووسط في ذلك الخليفة المتوكل .

وكان طومان باى شُجاعاً ذكيا ، وكان زاهداً فى السلطنة ، فقدكان الماليك متقسمين على أنفسهم ، وخزانة الدولة خاوية ،

وكان طومان باى يُدرك أن فلول جيش المماليك المنهزم لا تقوى على مواجهة العثمانيين ـ لكن تحت ضغط الظروف أضطر لقبول السلطنة ورفض عروض سليم وحاول بذل جهده لتعزيز قوة دفاع البلاد فاشترى من البندقية بعض الأسلحة وأقام خطأ للدفاع عند الصالحية لعرقلة الزحف العثماني جنوب مصر وداخل حدودها .

غير أن العثمانيين استواوا على غزة ثم انصرفوا جنوباً مخترقين صحراء سيناء ودخلوا الدلتا عند بلبيس، والتقوا بجيوش طومان باي

الذى خرج لقاتلتهم عند (الريدانية)بصحراء العباسية بين المطرية والجبل الأحمر في يناير ١٥١٧ م .

وأسفرت المعركة عن هزيمة طومان باى ودخول العثمانيين القاهرة ، وعرض سليم على طومان باى حكم الصعيد تحت السيادة العثمانية لكنه رفض وتمركز في الجيزة والمناطق المجاورة - لكن لم تجد المقاومة وانتهت بهريمة طومان باى وهربه الى الداتا حيث سلمه بعض العربان الى العثمانيين .

واستقبله السلطان سليم استقبالاً طيبا وحادثه طويلاً في شنون مصر وإدارتها ، وأخيراً انتهى بشنقه على باب زويله .

هكذا انتهت دولة الماليك في مصر وصارت مصر ولاية عثمانية .

بقى سليم فى مصر بعض الوقت يدرس أحوالها وأصدر فى القاهرة ـ أمراً بالعفو عن بقية المماليك وعدم التعرض لهم ولمتلكاتهم لكى يحتفظ بهم كعنصر هام فى ادارة البلاد .

وهناك ثلاث مواضيع تتصل بالوضع الجديد في مصر هي :

أولا: نظام الحكم الذي وضع لمسر بعد أن فتحها العثمانيون.

ثانيا: آثار هذا الفتح والنتائج المترتبة عليه.

ثالثا: الخلافة الإسلامية وما حدث أو ما يقال إنه حدث في تلك السنة (١٥١٧) بالنسبة الخلافة .

### نظام الحكم العثماني في مصر والآثار التي ترتبت عليه

تُشير في البداية الى نقطة مهمة وهى أن فترة الحكم العثماني في مصرلم تُدرس علميا دراسة وافية ، ويرجح ذلك الى أن الكتاب عن هذا العصر يعتمدون إما :

- الكتب الغربية المعاصرة وأهمها الجبرتي وهو معاصر للأحداث واذلك قهو مهم لكنه محدود بحكم ظروفه ، قهو يروى ما شاهد أو ما سمعه .
- ٢ ما كتبه الرحالة الغرب وقيمة هذه الكتابات أيضاً محدودة جداً
   لأن الإنتقال للأجانب على وجه الخصوص والاختلاط بالمصريين
   كان صعباً ، فالمعلومات التي يجمعها هؤلاء الرحالة لا تدل على
   حقيقة الوضع .

ومن أهم هذه المراجع الأوربية رحلة فسولنى Volney وهور حالة فرنسى زار مصر وكتب عنها، والرحلة تلقى الضوء على وجهة نظر الحركة الفلسفية في فرنسا في ذلك العصر ، ولهذه الرحلة أهمية أخرى من ناحية تأثيرها على الكتاب والسياسين الأوربيين بل على بعض الكتاب العرب (١)

وبرجع أهمية ما كتبه فوانى أيضاً الى أن الجيل الذى قرر احتلال مصر من الفرنسين - اتخذ معلوماته عن ضعف الدولة العثمانية فى مصر، وغير ذلك من المعلومات التى بنى عليها قراره من كتابات فولنى .

<sup>(</sup>١) جورجي زيدان أحَدْ عن هذه الرحلة الطابع الفلسفي

ولدراسة هذا العصر دراسة صحيحة يلزم الرجوع للوثائق والأوراق الرسمية .

الأسف فإن كثيراً من الوثائق الرسمية أصابه التلف نتيجة حريق حدث بدار المحفوظات في عهد محمد على ، كذلك فقد كثير منها نتيجة عدم الإكتراث والإهمال وبيع كثير من الوثائق لباعة الورق ويرجع ذلك الى عدم الوعى بالأهمية التاريخية لهذه الوثائق .

والأمريستلزم الرجوع للوثائق الموجودة في مصر (الولاية) وفي الاسيتانة (مركز الحكم).

وقد نشرت مصلحة المساحة المصرية - في عهد الملك فؤاد - صوراً فوتوغرافية الفرامانات الواردة لمصر والقضاة لكنها ناقصة .

وأشير الى أن العصر العثمانى يتميز بكثرة ما صدر فيه من تشريعات خاصة في فترات معينة كعصر سليمان القانوني و ونرى هذا في مصر في عهد محمد على وهذا يترتب عليه غنى المادة التاريخية .

طبيعة نظام الحكم في مصر العثمانية وأدواته

#### مقدمة:

- ١ من سمات العصر العثماني في مصر أنه كان شديد الأضطراب
   مرد الأمر فيه الى القوة الغاشمة ، لكن الشكليات فيه كثيرة فكل
   شئ يُسجل .
- ٢ السلطان سليم كما يبدو لم يضع نظاماً تفصيلياً لإدارة مصر
   شتدل على ذلك بأمرين :
  - أ ـ لم نجد لوائح منظمة من عهد سليم .

ب إبن إياس (١) المعاصر للأحداث بذكر أنهم كانوا يسوسون الأمور اجتهاداً لا بموجب نظام دقيق موضوع ، خاصة أن (خاير بك) أول وال عثماني لمصر كانت له خبرة سابقة فهو من رجال الغوري السابقين ، فسليم ـ كما يُستفاد من ذلك ـ وضع قواعد عامة لكنه لم يضع نظاماً مفصلاً .

مع هذا فقد تعددت الدواوين في الدولة العثمانية ، وهذا لا يتعارض مع ما ذكرناه من أنه عصر اغتصاب مرد الأمر فيه للقوة الغاشمة ، فهذا ليس بعيداً عن الواقع نجده في كثير من فترات التاريخ ،

وكلمة (ديوان) كلمة قديمة ، كانت تستعمل في عصور سابقة مثلاً في بداية الدولة الإسلامية كانت كلمة ديوان تعنى ثبتاً بأسماء الناس النين لهم مرتبات مثلا من دخل الدولة (ديوان الجند) ، لكن في العهد العثماني أصبح الديوان يعنى إدارة - أداة من أدوات الحكم كماأنها كانت تطلق أيضاً على الأجتماع الهام الذي يُعقد مثلا لقراءة فرمان صادر من الاسيتانة .

٣ مما يُقال عن تقسيم الحكم بين ثلاث فشات مستنازعة (الوالى ، الديوان ، الحامية العثمانية) بقصد بقاء مصر في أيدى العثمانيين وعدم إنفراد هيئة أو شخص بالسلطة حتى لا يفكر في الأستقلال، كذلك مما يقال عن (المماليك) الذين بقوا في مسصر بأنهم كانوا عنصراً متميزاً عن النظام العثماني لا أصل له ومبالغ فيه ، النظام الملوكي كان نظاما متغلغاً في كل شئ . هم لم يكونوا أكثر من عصبية كعصبيات أخرى وحين تجد هذه العصبية أو فرد منها فرصة للإستيلاء على السلطة ستنتهزها .

<sup>(</sup>١) ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور (بولاق ١٣١١هـ)

عصر من أهم الوسائل لدراسة نظام سين والوقه على على الناد نو عصر من العصور هو دراسة (الميزانية) ـ الدخل وأوجه الصرف لا ن هذا يوضح أوجه النشاط المختلفة في الدولة كما يوضح اهتمامات الحكام .

أهم أدوات الحكم العثماني في مصر:

#### ا \_ الوالى العثمانى :

هوممثل سلطان في حكم البلد لكن نفوده كانت قصيرة فقد كانت عاما العصبيات الأخرى المسلحة - كما أن مدته كانت قصيرة فقد كانت عاما قابلا التجديد ، والسبب في ذلك ليس الخوف من أن يكون حزبا ويكون خطرا على الأمن - كما تردد المراجع - لكن يرجع الامر للجشع لأن الوظائف الكبرى كانت تُشترى فجعلت المدة قصيرة قابلة للتجديد لفترة أخرى فالولاة كانوا يبذلون المال في سبيل البقاء في وظائفهم لمدة أخرى، ويتقاضى هذه الرشاوى أناس لهم صلة ونفوذ عند السلطان مثل والدته زوجته ، كبار الحاشية .

ومقر الوالى ( القلعة) التي بناها صلاح الدين الأيوبي على أول جبل المقطم ، وكانت تشرف على ساحة الرملة وتتالف من قسم مرتفع لسكن الأنكشارية وغيرهم ، وعدد من القصور يسكن الوالي إحداها ، والباشا يرأس الديوان الذي يجتمع ثلاث مرات اسبوعيا .

#### ٢ – الدفتار :

هو رئيس المالية ، والادارة المالية المركزية تعرف (بالرزنامة) ويتبعها في الأقاليم الملتزمون.

وفيما يتعلق بجباية الضرائب فقد بقيت كما هي ، وقيل إن سليم استطاع بمساعدة جامعي الضرائب إعادة الدفاتر التي أحرقها الماليك، كما أقر سليم الأوقاف الخيرية على الحرمين وغيرهما .

أما عن (الجزية) التى تُرسل للأسيتانة ـ فالعثمانيون لم يعتبروامصر ـ كما يردد بعض المؤرخين ـ بقرة حلوب أى لمعتبروها مصدراً يدر عليهم المال ، فقد كان المقرر أن ما يجمع من المال الأميرى ينفق على مصالح خاصة ـ سنذكرها فيما بعد ، . والفائض وهو ما يسمى (الجزية) يرسل القسطنطينية ولا يتحدد بقيمة معينة ، فقد يزيد أحيانا وقد ينقص أحيانا أخرى وقد ينعدم في بعض الأحيان .

ومنذ عام - ١٨٤ بعد الخلافات والحروب بين محمد على والسلطان حدد هذا المبلغ ، وفي عهد اسماعيل باشا زاد هذا المبلغ نظير الإمتيازات الخاصة التي طلبها ، وفي عهد الإحتىلال البريطاني بعد عزل عباس الثاني تقرر أن تُخصص هذه الجزية وتحول لتسديد بعض ديون الدولة العثمانية .

وفي عهد وزارة سعد باشا زغلول في عام ١٩٢٤ رأى أنه من الظلم أن تدفع مصر هذه الأموال بعد إنفصالها رسميا عن الدولة العثمانية -ولاظهار حسن نيته قرر رفع الأمر للقضاء ووضع أقساط الجزية في البنك باسم الدائنين الى أن يحكم القضاء وصدر حكم القضاء ضدنا وقد استمر دفع هذه الجزية الى أن إنتهى أمرها بالسداد أخيراً ضمن الدين المضمون .

#### الملتزمون :

الالتزام في اللغة - يعنى أن يلتزم شخص أو يتعهد بتنفيذ الشئ - لكنها تطورت واستعملت للإلتزام بجمع الأموال الأميرية . وفي الماضي

كان أهم دخل للحكومة من الضرائب على الأرض والميانى ، والحكومات سواء أكانت في الشرق أو الغرب كانت لغاية القرن التاسع عشر تعتمد في جمع ضرائبها على هذا النظام - نظام الإلتزام .

حالياً ضرائب الحكومة يجمعها صيارف لهم مرتبات ، وكذلك رسوم الجمارك تدفع لموظفين معينين ، لكن لا تزال آثار هذا النظام موجودة في بعض النشاطات ، ففي مناطق صيد الأسماك مثلاً أو المعادى التي يعبر عليها الناس ، أو إستغلال المعادن من باطن الأرض (البترول) ـ الحكومة بعد أن تنتهى من أبحاثها الأولية تترك أمر الأستغلال لمن يريد من الأفراد أو الشركات ـ مثلاً هناك إلتزام باستخراج النطرون من وادى النطرون ، وكذلك إلتزام بتوريد القحم النباتي ـ عربان من إسنا أو أسوان أو جرجا يلتزمون بذلك .

لكن أهم أوجه الإلتنام الإلتنام بالأموال الأمسيرية على الأرض ، ويرجع اللجؤ الى هذه الوسيلة لسببين :

- أ ـ سبب مالى : فالحاكم يقضل دخول المال جملة للخزانة ولا ينتظر جمعه يوماً بعد يوم .
- ب\_ سبب إدارى : فالادارة التنفيذية في الماضى لم تكن قوية ولم تكن متغلغلة كما هي الآن .
- وقد ترتب على الإلتزام أن العملية لم تصبح عملية مالية فحسب بل
   تطورت وتغلغات في شئون أخرى السياب :
  - أ- فالابد أن يمنح الملتزم سلطة على الفالاحين حتى يستطيع جمع الأموال المطلوبة ، وبدأ تحول هذا النظام الى حكم محلى بالإضافة الى أنه نظام لحباية الضرائب .

ب - يمنح الملتزمون مزايا للقيام بهذا العب، ولذا كانت الأرض تقسم الى قسمين - القسم الأكبر يوزع على الفلاحين للقيام بزراعت ، والأصفر وهوما يسمى (بأرض الوسية) يزرعه الفلاحون بالسخرة لحساب الملتزم .

ومن جهة توزيع الأرض على الفلاحين فقد كان هذا الأمريتم على حسب مقدرة الفلاح على استغلال الأرض ، وحسب قدراته المادية وكانت النزعة دائما نحو الأستقرار ، فالأرض تستمر في يد الأسرة طالما لم يكن داع لنقلها ، على أنه رغم ذلك فهناك توزيع كل سنة لأن النيل يزيد وينقص سنويا فالأرض الزراعية نفسها لم تكن مستقرة .

ونلاحظ أن نظام الإلتزام كان موجوداً في مصد المملوكية ، كما أن هناك وجه شبه بينه وما كان سائداً في نظام الأقطاع الأوربي .

لكن نظام الإلتزام في مصر العثمانية اختلف إختلافاً جوهريا عنه في أيام المماليك ، كما أن هناك اختلافات عن الأقطاع الأوروبي .

فالإقطاع الأوربى كان فى أيدى أسر شريفة توزع على عدد من الفرسان يقومون بخدمات حربية معينة نظير ذلك ، أما الأقطاع المملوكى فلا دخل الملوك بحكم الأرض ، فقط اسمه مسجل فى الدفاتر في أخذ ايراد الأرض تبعا لذلك ، وهو مرتبط بتموين الجيش ، فهو طريقه لتموين رجال الحرب إذ تُقطع الأرض لرجال الحرب وأصلهم أرقاء وذلك بصفة مرتبات لهم .

أما فى مصر العثمانية فالملتزمون أصناف من الناس ليس لهم علاقة بالخدمة العسكرية،أحيانا يكونون سيدات يرثن هذه الأقطاعات، وأحيانا تكون معاهد خيرية أو مشايخ - لا علاقة لها مباشرة بنفقات الحامية .

وهناك تفصيلات تتعلق بالمال الذى كان يجمعه الملتزم من حصة الإلتزام ووجوه انفاقه .

من هذا المال يدفع الملتزم ما يخص الإدارة الحكومية وهو ما عرف بالمال (الميرى) (أى ما يخص الأمير) . والباقى (الفائض) يحتفظ به المتلزم لنفسه .

ولم يكن الفلاح يدفع فقط ألمستحق للملتزم، فقد كانت عليه أموال أخرى منها (حق الطريق) وهو ينفق على من يمر بالأرض من رجال الحكومة أو رجال العسكرية.

كذلك هناك (الكشوفية) وهى أموال تُجمع من القائمين بفلاحة الأرض ليصرف منها على نفقات الإدارة المحلية ، هذا غير الهدايا التى تقدم للملتزم ورجاله .

كذلك هناك ما يُسمى بالـ (حلوان) وهو رسم يدفعه الورثه حين تنتقل الأرض من شخص لورثتة بعد وفاته .

ونظام الالتزام له محاسنه وله مساوئه :

من محاسنه: يفترض وجود فكرة التضامن والتعاون لحد كبيرلأن من مصلحة الملتزم أن الأرض تأتى بثمرها ليأخد ماله، ولذا فهو يشد أزر الفلاحين في أزماتهم ـ حاليا الدولة تقوم بهذا العمل.

لكن من مساوئه: تسلط أقليه على الكثرة ـ فالفلاح دائماً تحت رحمة الملتزم.

هذا وقد كانت الجمارك. رغم تحول الطريق الى طريق رأس الرجاء الصالح - مصدراً أخراً من المصادر المالية الدولة .

#### ٣-الحامية العثمانية (الوجاقات العثمانية):

كانت في مصر عدة فرق عسكرية من المشاة والمدفعية والفرسان ، كل فرقة منهالها قائدها ، وضابطها وسجلاتها الخاصة بها ، وعلاوة على المرتبات المخصيصة الحامية فقد خصيص لها دخل جهة من جهات الإيراد، مثلاً جمرك الأسكندرية خصيص لفرقة من هذه الفرق ، وقد أدى هذا الى تنخل رجال العسكرية في أشياء لا تخصيهم لأنه يهمهم أن يظل هذا يير أكبر دخل ، لكن هناك بقايا لهذا النظام ، مثلا لها أوقاف وادى الطمبلات أوقفه اسماعيل باشا على المدارس ، وسيؤدى هذا الى خلل في النظام العسكري .

ومن فرق المشاة الهامة فرقة (الإنكشارية) ، وكانت هذه الفرقة تزود بعدد من أبناء الأهالي المسيحيين ، يؤخذون من أسرهم ويعتنقون الأسلام ويتعلمون الفنون الحربية ، وكان الأنكشارية بمصر ينتخبون قائدهم ، وقد عهدت إليهم في أوقات السلم أعمال خاصة كحراسة القنصليات الأجنبية ، بالأضافة إلى حراسة الموانئ كالقصير ، وقد خصصت لهم رواتب من المال الميري ورسوم الجمارك ، وقد بدأ الضعف يدب في الأنكشارية حين تيسر بعض ذوي النفود من الزج بأبنائهم وأقاريهم ضمن هذه الفرقة للحصول على رواتب وامتيازات ، بينما لم تكن لهم الميزات والصفات العسكرية الملازمة والتي كان يتحلي بها من تعلم فنون الحرب واستخدام السلاح من نعومة أظفارهم .

هذا وعلاوة على القوات البرية - وجدت قرات بحرية في المواني على البحرين المتوسط والأحمر ، وكانت هناك دور لصناعة السفن في بولاق ، وفي السويس ، والإسكندرية .

Σ ـ الـ حناجق : عدد من الرجال العسكريين أطلق عليهم اسم (الصناجق) للقيام بمهام خاصة مثل :

أ - إدارة بعض الأقاليم - خاصة في الجهات الهامة والحساسة

ب-إدارة الحج-وقد كانت مهمة شاقة فهم المستولون عن سلامة الحجاج ، وكانت قوافل الحجاج فى ذلك الوقت تتعرض لهجمات القبائل العربية ، وقد جرت الحكومة على عمل إتفاقات مع القبائل العربية ، التى سيمر بها المحمل ، فتقسم المناطق الى أقسام يعهد بكل لرئيس قبيلة وتدفع مرتبات لهؤلاء القوم فى نظير أن يكونوا مسئولين عن الأمن فى مناطقهم - لكن قد يحدث خلل أحياناً لسبب ما .

فقد لا تدفع الحكومة ما تعهدت بدفعه ، وأحياناً لأن قبيلة تريد التشفى من أخرى بأن ترتكب جرائم فى منطقتها الى غير ذلك من الأسباب .

- جـ ـ توصيل الجزية للأسيتانة وهذه بالطبع تحتاج لحراسة .
  - د ـ قيادة بعض التجريدات التي يطلبها السلطان .

وكان الصناجق عادةً يختارون عن طريق الإنتخاب من بين رؤساء الجند - لكن في العهود الأخيرة صار بعض ذوى النفوذ يتدخلون لإختيار الصناجق من رجالهم لتبقى إدارة الأقاليم تحت سلطانهم .

0 - الكشاف : يكلفون بإدارة الجهات الأقل أهمية وخطورة ، وهم عادة من رجال الجندية ، وهم يشرفون على الأمن العالم في هذه الجهات على وجه الخصوص ثم يشرفون على جمع الأموال الأميرية ، ن الأرض.

الزراعية والأموال الأميرية التي يلتزم بها الملتزمون بهذه الجهات كما كان من مهامهم الأشراف على جسور النيل .

ولعل بعض العائلات اشتهر أفرادها بأنهم يُمارسون هذه الوظائف ولذا لصق بها هذا اللقب (لقب كشاف).

T - بكوات الهماليك : كانت مصر قبل الفتح العثمانى - تحت حكم سلاطين الماليك ، ويعد فتح العثمانيين لمصر - تركوا لأمراء الماليك مهمة إدراة الأقاليم ، وكان عدد بكوات الماليك في مصر أربعة وعشرين ، وكان رئيسهم يُعرف (بشيخ البلد) وهو عادة أكثرهم مالا وقدرة وأتباعاً ، وقد ظهر منهم في العصير العثماني على بك الكبير ، ومحمد بك أبو الذهب ، وابراهيم بك ، ومراد بك ، وعثمان بك البرديسي ، وكانت لكل منهم ادارة خاصة وكانت لهم قصورهم في الأقاليم وفي العاصمة . (۱) وكانوا يتسابقون في شراء الماليك وتسليحهم وتدريبهم على اعمال الفروسية .

V - الوظائف الدينيسة: أهمها ما يتصلبالازهر الشريف ومشيخة الأزهر بالشكل الذي نراه اليوم مستحدثة ترجع للقرن التاسع عشر ، وحتى عهد محمد على كان للأزهر ناظر من غير العلماء من الصناجق أو من رجال الجندية يُدير ماليته ، لأنه من الأهمية بمكان تدبير موارد لرزق العلماء والطلاب وكانت عادة توقف أوقاف للأزهر من السلاطين والخيريين وحظها كان يسد حاجة هؤلاء ،

<sup>(</sup>۱) من أمثلة قصورهم الفاخرة قصر مراد بك بالجيزة ، وقد نزل به بهتابرت بعد معركة الأهرام وقبل بخوله القاهرة ، وقصر ابراهيم بك في مواجهة جزيرة الروضة وقد حوله الجنرال كليبر لستشفى عسكرى يتسع لأريعمائة سرير.

ومن الوظائف الدينية الهامة (نقابة الأشراف) ومشيخة الصوفية ـ ثم القضاة .

٨ القضاء : رئيس القضاة كان عادة يُرسل من الإسيتانة، وكان يعاونه عدد من القضاة ، وهناك ثبت بقضاة مصسر المرسلين من الاسيتانة، ومدتهم أيضا لم تكن طويلة لنفس الأسباب التي نكرناها عند الحديث عن الولاة ومدة حكمهم القصيرة .

ونشير الى أنه حتى في أوريا كان شراء المناصب شئ شائع ومعترف به ولم تكن هذه معيبة بالدرجة التي ننظر بها اليوم لهذا الأمر.

#### دراسة ميزانية مصر في العصر العثماني

دراسة الميزانية تكتسب أهمية فهى تعطى فكرة كاملة عن الأصول الإجتماعية ولأقتصادية والثقافية وغير ذلك .

قإذا رجعنا لميزانية دولة من الدول حالياً ، نجد أوجه الدخل المختلفة ، ثم أوجه الصرف المتعددة فجزء التعليم ، وأخر للجيش وثالث للأعمال العامة . ونستطيع أن نحكم على مدى عناية الدولة بالجيش أو التعليم أو الأعمال العامة من دراسة ارقام الميزانية ، فالأرقام لها دلالة هامة .

اذلك يجب أن نشرير الأوجه الصرف التي قرر سليم أنه يجب أن يبدأ بسداد احتياجاتها قبل أن يُرسل أي مبلغ فائض للاسيتانة .

من هذه الأبواب:

ا - نعقات الحاهية: فهذا أول باب من أبواب الإنفاق، وتنحصر المبالغ المنفقة هنابصفة أصلية في أرزاق الجند ـ بالطبع هذا له دلالته فهو يدل على أن شئون الحرب من دفاع أو غزو ـ كانت في نظر الحكومة العثمانية في المقام الأول، وهذا أمر طبيعي في دولة تغلب عليها الصفة الحربية.

آ - نعقات الإدارة : وهذا هو الباب الثاني للإنفاق - المصاريف التي تُصرف على الإدارة .

بالطبع إذا قارنا بين هذا وبين الميزانيات الحديثة نجد إختلافاً واضحاً . ففى ميزانية في عام ١٥١٧ أو أية سنة تالية لها حتى وقت محمد على لا نجد مثلاً باباً لمصاريف التعليم أو الصحة العامة أو ترقية الصناعة أو تشجيع التجارة .

هل نستنتج من ذلك إن الإدارة العثمانية في مصر كانت تُهمل تلك المقاصد إهمالا تاما ؟

لو أخذنا بظواهر الأشياء نقول أن هذه الأشياء كلها قد أهملت إهمالاً كلمبلاً إذ لا نجد منا وجه من ميزانية النولة للصرف على المدارس أو المستشفيات أو لإنشاء مصانع أو تشجيع تجارة بحماية مثلا الصناعات الوطنية ومنع الإستيراد أو الحد منه الن ... حقيقة الأمر إنهم، في تلك الأوقات لم يهملوا تلك الأغراض إنما اتخذوا لتحقيقها وسنائل أخرى وفهموها على وجه آخرغير ما نفهمه عليها الآن .

- فهم نظروا لأمر التعليم والتطبيب وإعانة الفقير - نظرة سامية وقدروها تقديراً - كبيراً لكن نظروا إليها على وجه يختلف كل الأختلاف عن نظرتنا لهذه الأشياء ، هم اعتبروها ضرياً من أعمال الخير التي يثاب الإنسان على القيام بها في الأضرة إن لم يكن في الدنيا أيضاً فهي أعمال ليتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى .

الأعمال الخيرية نوعان منها ما تتكفل به الحكومة نفسها و يصرف عليها الحاكم نفسه من الأموال العامة تحت بند الأوقاف أو من أمواله الخاصة ، ومنها ما يتكفل به الأفراد المختلفون طمعاً في مرضاة الله ونيلاً للتواب .

وبناء على ذلك لا تعتبر الدولة هذه الأعمال واجبات إجتماعية يُنفق عليها من الأموال العامة وتظهر في ميزانية الأموال العامة وإنما ما يظهر في الميزانية ما نطلق عليه (الأوقاف أو الارزاق) بينما نجد الأغنياء يتقربون إلى الله بحبس أموالهم على تلك الأعمال المختلفة كالتعليم والتطبيب الى آخر الأغراض الخيرية المختلفة . وفي وقتنا هذا لا يترك أمر هذه الشئون للأقراد إنما تُعتبر الحكومة مسئولة عن ذلك مسئولية كاملة ولها سياسة خاصة بالتعليم والعلاج .. الغوهذه من واجباتها وهو حق للناس وليس إحسانًا من الغني .

ـ اذا انتقلنا الى شئون الصناعة والزراعة والتجارة نجد اليوم الحكومة تلتزم بسياسة معينة تجاه الصناعة والزراعة والتجارة .

وشئون الصناعة في مصر العثمانية تختلف فهي ترجع لأشخاص الحكام فقد يأتي حاكم من الحكام سلطان من السلاطين يعجب بصناعة ما كصناعة الغزل أو النسيج مثلاً أو صناعة السجاد فيجتهد في أن ينقل الصناع المهرة لعاصمته لإدخال أو ترقية هذه الصناعة هناك ونفس الشئ يقال عن الزراعة .. فهذه أمور ليست لها صفة الأستقرار متروكة لأمزجة الحكام . وهذا ما حدث حين نقل السلطان سليم مهرة الصناع المصريين الى الأسيتانه .

وفيما يتعلق بالصناعة في مصر العثمانية تُرك أمرها الصحابها، فأصحاب كا صناعة ينظمونها ويشرفون عليها بواسطة الجماعات التي يكونونها والتي تشبه حاليا (النقابات) ويطلقون عليها لفظ (الطوائف).

ونظام الطوائف يضتلف اختلافا بيناً عن نظام النقابات الصالية ، فالنقابة حاليا تضم عادة الصناع الذين يشتغلون بأجر اسبوعى أو شهرى في ضناعة ما ، ومهمتها الأصلية رعاية مصالح هؤلاء الصناع

المستغلين بأجر، والتكلم بأسمهم في كل ما يهمهم وخاصة الناحية المائية أما الطائفة فهى تجمع جميع المتصلين بصناعة ما مهما كان مركزهم وموقعهم في هذه الصناعة ، فيها الرجل الذي يرتزق يومياً من تلك الحرفة كما أن فيها الرجل الذي يستخدم عدداً من الصناع وليس مهمتها حماية مجموعة من الناس بل تهتم بكل ما يتعلق بالصناعة أو الحرفة ، فهي التي تحدد من يحترف هذه المهنة ومن لا يحترفها - في وقتنا الحاضر وباستثناء حرف معينة تحتاج لدراسة وخبرة كالطب والصيدلة للإنسان أن يحترف أية حرفة طالما لا يمنعها القانون .

إذا أردت اليوم أن تفتع منسجاً تنسج فيه الأقمشة لا يسالونك هل عندك مؤهلات أم لا ؟ كلما تحتاج اليه رخصة بأن الشروط الصحية متوفرة في المكان وأنه لا يسبب ازعاجاً للجيران.

في نظام الطوائف لابد من تمرين ضاص قبل أن يُسمح لك بمزاولة حرفة لابد أن تمر بدور التمرين ، وعندما يُتم الصبى تمرينه ويحصل على الضبرة المطلوبة يُعطى له إذن يمارس بمفرده الصناعة ، وعادة يعطى الأذن في إحتفال يُعقد في بيت الذي سيأخذ الشهادة (١) حيث يدعو معلمه وشيوخ الحرفة الآخرين وعلى حسب مقدرته يوسع عليهم في الأكل والشرب ويقرأ شئ من القرآن ويُعطى له الأذن ـ وبهذا فالطائفة تحافظ على مستوى الصنعة من حيث عدد العقد مثلا في صناعة النسيج يحافظ على مستوى الصنعة من حيث عدد العقد وطول الضيوط ونوعها وصنعتها وصنعتها أصول متوارثة يحرصون على المحافظة عليها

<sup>(</sup>١) الأجازة: تعنى ترخيص ، ليسانس

- ولهذا النظام فوائده وله مضاره :
- أ ـ فهو يحافظ على مستوى الصناعة .
- ب- النقابة (الطائفة) صلة الوصل بين الحكومة وأصحاب الصناعات.
- جـ أصحاب الصرفة الواحدة أسرة واحدة ـ لا مشاكل ولا نزاع بين الأجراء وأصحاب المصانع ـ فهو نظام أبوى ، صاحب المصنع رجل تدرج منهم ، ولد فى الصنعة وتربى فيها كما تربوا فيها جميعاً ويزاول الصنعة طوال حياته ـ فأهل الحرفة فى هذا النظام يحكمون أنفسهم بأنفسهم ، فقد ترتب على ذلك مزايا الحكم الذاتى .
- فيما يتعلق بالتجارة النولة كانت لا تهتم من التجارة الا بوصفها مورداً مالياً للحاكم ، إنما لا يراعى وضبع نظام للرسوم الجمركية لخدمة الإقتصاد القومى فمثلا حاليا السياسة الجمركية تقوم على قواعد معينة لا يراعى فيها المال فقط ، كلهم يفرضون رسوماً عالية على الكماليات مثلاً وعلى الصناعة الأجنبية التي لها مثيل وطنى حتى لا تزاحم الصناعة الأجنبية الصناعات الوطنية فهناك اعتبارات كثيرة تراعى اليوم لتوفير الضرورات للشعب ولرعاية الصناعة الوطنية لكن الرسوم على البضائع الواردة كانت في العصر العثماني مجرد مورد الدولة .

#### مسألة الخلافة وحقيقة الأسر بشأنها

لقد حقق سليم بفتحه الشام وتلقبه بلقب (حامى الحرمين) \_ أغراضه حتى أنه أعلن للمحاليك أنه يكتفى بالجزية من سلطنة محسر -لكن الماليك وعلى رأسهم طومان باى أخذوا يستعدون لمحاربة سليم مما

أضطره لمتابعة مسيرته فأنتصر عليهم خارج القاهرة في موقعة الريدانية ثم دخل القاهرة وأنتهى الأمر بقتل طومان باي .

وقد ذكر كثيرون من المؤرخين أن الخليفة العباسى المتوكل على الله تنازل عن الضلافة اسليم ، وقد عالج هذا الأمر المستشرق الإنجليزى أرنولد في كتابه عن الضلافة لمعرفة المقيقة فيما يتعلق بمسألة الضلافة فرجع لاقوال المعاصرين ، وقارن بينها وبين ما يردده المؤرخون في العصور التالية (١)

ولم نجد في ابن إياس وهو مؤرخ معاصر للأحداث سواء في الأجزاء القديمة أو المكملة إشارة الى أن الخليفة العباسي بالقاهرة تنازل عن لقب الخلافة للسلطان سليم العثماني (٢).

ويدل هذا على أن مسسالة تنازل المتوكل على الله أخر الخلفاء العباسيين عن الخلافة لسليم غير صحيح للأسباب الآتية:

١ - الخليفة المتوكل على الله - آخر الخلفاء العباسيين - لا يملك أن يتنازل عن الخلافة لسليم - هو يستطيع عزل نفسه لكنه لا يستطيع إعطاء الخلافة لغيره - لأن الخلافة ليست رداءً يخلعه ليعطيه لآخر - هو لا يملك أن يُقيم شخصاً آخراً في مكانه - إنما تنتقل الخلافة عن طريق المبايعة من جانب أصحاب الحل والعقد ، فلابد من أن يبايع العلماء الخليفة العثماني إذا شاء اذلك .

Arnold, Sir T.W: The Caliphate (QXford1924) (1)

 <sup>(</sup>٢) إبن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور (بولاق ١٣١١هـ)
 وقد عثرتا فيما بعد على مخطوط في الاسبتانة لكتاب بدائع الزهور أو في من الذي أتّخذ أساساً لطبعه بولاق ، وعلى أساس هذا أصدرت جمعية المستشرقين الألمان مجلدين مكملين لطبعة بولاق .

- ٢ ـ بحث السير أرنواد في كل ما خلفه السلطان سليم من وثائق ، ونقود، وفرمانات ـ فوصل الى نتيجة هامة هي " إن ألقاب السلطان سليم قبل وبعد غزومصر هي نفسها لم يزد عليها إلا لقب خادم الحرمين " (١)
- ٣ من كتابات المعاصرين نستطيع تتبع ما حدث للمتوكل نفسه ، فقد أرغم على مغادرة مصر مع الجيش العثمانى مع مظاهر الإحترام من السلطان سليم ، فأقام فى الأسيتانة فى شبه إعتقال عدة سنوات ، ثم صرح له سليم بعد ذلك بالعودة الى القاهرة . وفكرة سليم فى ذلك واضحة ـ نقله الى الأسيتانه لكى يضمن ألا يلتف حوله بالقاهرة أى من بقايا المماليك لأن هذا من بقايا الماضى ، مجرد ضمان إتخذه سليم ليأمن أى ثورة ـ أقام الرجل بالأسيتانة شبه أسير ، والحقيقة إنه ظهر أن شخصية المووحرم أهله وأقاربه من الأرازق التى كان قد خصها لهم سليم ، ولما تيقن سليم من أن الرجل قليل الأهمية ـ صرح له بالعودة الى القاهرة ولم يتحرك أحد فى القاهرة لإستقبال الرجل والالتفاف حوله فعاش بها خامل الذكر حتى مات .

فالخلافة العباسية إذاً ماتت من نفسها ، أعطى لها الوقت الكافى لتنتهى ، لم يحدث إعدام أو تغيير .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق الإشارة إليه

أما تصوير الزرخين المتاخرين للوضع فهو تصوير غير سليم، والعجيب إنه تصوير استمدوه من التاريخ الأوربي - من الفكرة الأوربية عن سلطة الأمبراطور وسلطة البابرية . فالتمييز بين سلطان روحانى صرف وسلطان دنيوى صرف - تمييز لا يعرفه الإسلام ، لأن الدنيا ما هي إلا مقدمة وتمهيد للآخرة ، المؤرخون المتأخرون صوروا الخليفة على إنه بابا وإمبرطور مجتمعين في شخص واحد وصوروا الأحداث في ضوء هذا المفهوم .

لكن أشير الى أن الدولة العثمانية فيما بعد حين إنتابها النسعف ، وخرجت من تحت أيدى السلطان أقاليم كانت تابعة له إستعلا السلاطين في العهود المتأخرة الفكرة الأوربية فادعى السلطان أن له نفوذ ديني على هذه الأقاليم التي كانت خاضعة له ، والأمثلة على ذلك متعددة بلاد القرم مثلا حين ضمتها روسيا لحكمها اعترفت في معاهدة (كوتشك كينارجي) التي عُقِبت في عام ١٧٧٤ بين كاترين الثانية قيصرة روسيا والسلطان عبد الحميد الأول بأن للسلطان بعض الحقوق الدينية على المسلمين في بلاد القرم ، وحدث نفس الشي عندما فتح الايطاليون ليبيا اعترفوا في معاهدة أوشى (لوزان) في أكتوبر ١٩١٧ بأن للسلطان العثماني حقوقًا دينية على أهل البلاد .

الذى روج الفكرة مؤرخ رومانى الأصل يدعى بوسون (Dhosson) (١) وهو يدور حول السلطات والادارات في النولة العثمانية ـ فقد ذكر إن السلطان سليم حين فتح مصر عام ١٥١٧ أخذ من الخليفة المتوكل سلطاته الدينية ، كما نقل الأسيتانة الآثار النبوية التي كان العباسيون

D'Ohosson, I.M: Tableaux Géneral de l'Empitre Ottoman (1) 7vols (Paris 1788-1824)

يحت فظون بها في القاهرة - فأصبح بذلك السلطان سليم بابا وامبراطوراً يجمع بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية ، وإستساغ الأوربيون بالطبع هذه الفكرة - كما أن السلاطين العثمانيين المتأخرين وجدوا فيها - حين ضعفت الدولة وفقدت سيطرتها على كثير من ولاياتها وسيلة لتأكيد شئ من السيادة على هذه الولايات ، ونجد ذلك واضحاً أكثر ما يكون في عهد السلطان عبدالحميد الثاني الذي حكم ما يقرب من . ٤ عاما فقد وجد في تأكيد صفة الخلافة ما يحقق له غرضين :

ا منافي المن وجه عن المنافية المنافية

لإقامة حكومة برلمانية في النولة العثمانية . فتأكيد رئاسته الدينية يضعف فكرة الحكم النيابي الذي يعتبر الحاكم مستولاً أمام نواب الأمة ، فلا يستقيم وجود نظام نيابي صحيح مع تقديس الحاكم

وإعتباره ظل الله في الأرض ، وإنه يكاد يكون ملهما .

وقد وجد شعراء وكتاب حول السلطان عبدالحميد حثوا الناس على النظر إليه كخليفة للمسلمين منهم من أشاع أن أداء الفرائض الخمس لا ينتفع الشخص بمثوبته إذا كان الخليفة غاضباً عليه نحن نعلم أن الجيش العثماني قاوم ذلك واقام في عام ١٩٠٨ حكماً برلانيا

ب الغرض الخارجي : رأى السلطان أن اعتراف الدول الأوربية برئاسته الدينية على المسلمين في كل الأرض فيه حماية لمسالح الدولة العشمانية ، في هذا شئ من النفع للدولة ، أن تعمل الدول الأوروبية حساباً لمشاعر المسلمين خاصة في البلاد التي تخضع لهذه الدول فهو شئ ملطف لسياسة الأوربيين تجاه الدولة العثمانية .

ومن الوسائل التي إتبعها السلطان عبدالحميد لتأكيد صفته الدينية -

الإهتمام بالحجاز والحج ، ففى وقت تجمع المسلمين للحج ـ كان ينطلق كتاب السلطان ومؤيدوه ، كما ينبث بين الحجاج معارضوه من المطالبين بالدستوريحاولون التقرب من المسلمين المتجمعين في هذه المناسبة الضخمة ويث مبادئهم بينهم .

كذلك قام السلطان عبدالحميد ببناء سكة حديد الحجاز من حيفا الى دمشق جنوباً نصو المدينة المنورة لتيسير الحج ، بنيت السكة الصديد بأموال اكتتب فيها المسلمون في كل أنحاء العالم وكل ذلك يدعم مركزه .

حتى بعد الثورة الكمالية الكبرى واجه مصطفى كامل مشكلة الخلافة ، وقد حاول الأتراك في أول الأمر إقامة حكومة جمهورية في بلادهم مع الأحتفاظ بصفة الخلافة لكن إنتهى الأمر بالغاء مصطفى كامل للخلافة نهائيا عام ١٩٧٤.

\* \* \*

\* \*

\*

# تدهور النظام الذي وضعه العثمانيون لحكم مصر وغيرها من ولاياتهم وما ترتب على ذلك من نتائج

استمر النظام الذي وضعه العثمانيون لمصر ولفيرها من الولايات العشمانية قائماً يؤدي أغراضه ولكن لم تلبث أن أنكشفت نواحي الضعف والفساد لا في مصر وحدها لكن في ولايات الدولة العثمانية الأخرى أيضاً في البلقان ، وفي الولايات الأفريقية والعربية الخ .

ولعل السؤال الذي يفرض نفسه علينا هو ما هي أسباب هذا الفساد وذلك الضعف ؟

نُشير في البداية الى أن هذا الفساد لم يغب عن أنظار العثمانيين أنفسهم فقد عرفوه بل منهم من كتب في وجوه الإصلاح التي يجب إتضادها لإصلاح الحال ، هناك مثلاً رسالة وضعها أحد رجال الحكم العثمانين يدعى (كوتشى بك) في عيوب النظام القائم ووجوه الإصلاح ، وذاك بأمر من السلطان نفسه .

وفي رأى هذا الكاتب أن العيب برجع إلى أن النظم العثمانية فى مصر وفى غيرها من الولايات لم تعد تطبق على وجهها الصحيح . والإصلاح الحقيقى من وجهة نظره إذاً يكون بالعودة لتلك النظم كما كانت فى صفائها الأول قبل أن تُفسدها عناصر حديثة طرأت عليها .

النظم في حد ذاتها لاعيب فيها ، العيب هو في عدم تطبيقها على وجهها السليم . وهذه وجهة نظر جديرة بالاحترام ،

قال مثلاً إن النظام العسكري العثماني الذي وضعوه على أساس أن يجمع الفتيان بطرق مختلفة ، يعدون إعداداً صحيحا للعسكرية فيمنع إتصالهم بالحياة المدنية ولايسمح لهم بالزواج ولايسمح بدخول الخدمة إلالن تربى هذه التربية ، كل هذا قد إعتراه الفساد والتغيير – فسمح

للإنكشارية مثلا بالزواج ، كما سمح لهم بإدماج ابنائهم في الخدمة العسكرية - فأصبحت في سجلات الجندية طوائف لم تُعد للخدمة قط .

تحدث عن النظام الإقطاعي وكيف فسد فأصبح أصحاب الإقطاعات لايقدمون ماهو مفروض عليهم من خدمة عسكرية وبذا وجدت الدولة نفسها مضطرة للإنفاق على الجيش.

ذكر أمثلة للفساد منها مثلا أن أحد السلاطين كافأ بعض المهرجين الذين احيوا حفلة ختان لأبنائه بأن ضمهم لصفوف المستحقين لرواتب الجنود.

واشار الى تدخل عناصر فى شئون الحكم رغم أنها لاصلة لها بذلك .

فكرة هذا المصلح قائمة على أن النظم فى ذاتها حسنة لاعيب فيها ،
وأن المفاسد التى ظهرت وطغت ترجع الى سرء التطبيق . لكن انا
ملاحظة على وجهة النظر هذه - فقد فات هذا الكاتب أن يذكر لناهل هذه
النظم التى وضعت الحكم فى أوائل القرن السادس عشر لاتزال صالحة

للحكم في القرن السايع عشر والقرن الثامن عشر ، بعد أن طرأت

في إعتقادي أن العلاج لم يعد بهذا اليسر لأسباب:

متغيرات جذرية على النولة العثمانية ذاتها وفي العام كله .

١- الدولة العثمانية في القرن السابع عشر والثامن عشر لم تعد في عنفوان قوتها ، ولوحاولت الدولة في هذين القرنين مثلاً جمع الأولاد كما كانت تجمعهم في عصر سليم الأول أو محمد الفاتح من الأمم المسيحية لتجندهم لوجدت الأمر متعذراً - فالدولة العثمانية لم تصبح قويه - بل وهذه الدول الخاضعة لها لم تصبح بالضعف الذي يمكن الدولة من أن تجمع هذه الضريبة البشرية ، بل هل كان في الإمكان أن تستمر الدولة العثمانية في تجاهلها الطبيعة الانسانية

إذ أن الطبيعة الانسانية لا تسمح بالرهبنة والتفرغ لخدمة السلطان فقط، فهذا الارغام غير مستطاع للأبد، لابد من أن تتغلب في النهاية الطبيعية على قوة الحكومة.

٢- تغير مركز الدولة العثمانية في القرنين السابع عشر والثامن عشر بالنسبة للدول الأوربية ، فبدلاً من أن تكون هي الدولة الغازية المنتصره أصبح العكس هو السائد - فقد تحركت الدول الأخرى وبدأت تغزو أقاليم كانت تابعة للدولة العشمانية في البلقان ، وأرمينيه ، والاراضي حول البحر الأسود في جنوب روسيا - في مقدمة هذه الدول روسيا والإمبراطورية النمساوية .

قد يعترض قائل بأن تحرك الدولتين كان نتيجة لضعف الدولة العثمانية لا سبباً في إضعافها – الحقيقة غير ذلك فإن المسألة ترجع الى وصول الدولتين في هذه الفترة لدرجة كبيرة من القوة بعد التغلب على عناصر الضعف فيها ، تمت في روسيا مثلا تحت أسرة (رومانوف) حكومة قيوية قضت على عيوامل الضعف في بلادها ، كما قامت أسرة (هابسبورج) في النمسا بنفس الدور فأصبحت النمسا دولة دانوبية لها أثرها الفعال في البلقان وغيرها .

ترتب على هذا أن أصبحت الدولة العثمانية فى موقف جديد فنظم هذه الدولة التى وجدت فى فترة النصر وعاشت فى النصر وكان سريقائها متوقف على النصر - لم تعد قادرة على مواجهة الظروف الجديدة .

### فيما يتعلق بهصر:

كان وضعها كوضع باقى الولايات العثمانية التي أصبحت فيها

السيادة العثمانية ضعيفة تكاد تكون إسمية وبرزت فيها عوامل الفساد التي عمت أرجاء الدولة .

وفيما يتعلق بنظام الحاميات العسكرية العثمانية بمصر - أصابها الفساد كسائر الحاميات العسكرية العثمانية ، فأصبحت سجلات الجند ملكاً تحتوى على عناصر لا علاقة لها بالجندية بل أصبحت مرتبات الجند ملكاً يتصرف فيه أصحابه بالبيع والشراء كما يتصرف في الأطيان أو العقارات المبنية ، ووصل ألامر الى أن أناسا استثمروا أموالهم في شراء مرتبات في الجندية تجرى على أولادهم وبناتهم رزقاً ثابتاً - فأصبحت الحامية العثمانية بمصر إسماً على غير حقيقتة - بحيث في النهاية حين وصل الفرنسيين العزاة .

ولما فسدت الحامية فسد النظام لأنها هي سند النظام ، وتبع ذلك أن أصبح المجال مفتوحاً لكل مغتصب ، وكل من يستند الى قوة يحصل بواسطتها علي مايريد فأصبح مرد ألامر في النهاية لما نستطيع أن نطلق عليه اسم " العصبيات الخاصة " .

### وهذه العصبيات متعددة ومتنوعة من أهمها:

- ١- قوة المماليك التي تتبع الأمراء (البكوات) بصفتهم الشخصية فهم يستخدمون الأموال التي يصصلون عليها من أي مصدر الشراء مماليك، ويعتمدون على هؤلاء في حروبهم ضد بعضهم.
- Y- عصبية القبائل العربية تعتمد على نوع من العصبية القبلية في وضع الأيدى على مساحات من الأرض ، وتقطع الطرق على من يتصدى لها.
- ٣- أرياب الفتوة من الأهالي وهذه العصبية عادة توجد في وسط هذا
   إلاضطراب للدفاع عن النفس ، ففي ألاحياء نجد رجالاً للدفاع عن
   أنفسهم وأتباعهم ومن يلونون بهم .

3- عصبية أهل العلم في الأزهر من شيوخ وغيرهم - وهي عصبية تعتمد على الحق أكثر من القوة وعلى مالهم من مكانة عند الناس وعند الحكام ، ويستخدمون نفوذهم للدفاع عن حقوقهم وأرزاقهم والتكلم في رقع الظلم عن أهل البلاد .

فمجمل الوضع أن إنهيار القوة الشرعية ترتب عليه أن فتح المجال القوات غير الشرعية ، وهذا طبيعي يحدث في كل زمان وكل مكان حدث في اوريا حين عمت الفوضى وأصبح الفلاحون يضعون أنفسهم تحت حماية أصحاب الإقطاعات .

ويمتلئ تاريخ مصر في أواخر القرن السابع عشر وأثناء القرن الثامن عشر بحوادث الإغتصاب المستند الى القوة الخاصة ، والنزاع بين هؤلاء المغتصبين المتعددين طغى على كل الأحداث الأخرى .

لسوء حظ أهل البلاد إنه لم تستطع قوة مغتصب واحد أن تنتصر أو تستمر لمدة طويلة ، لأنه لوحدث ذلك لأمكن وضع حد للأضطراب ، ولحاول هذا المغتصب إذا كان مستثيراً – أن ينشر العدل .

ولعل أقرب مثل اذاك هو (على بك الكبير) الذى انتصر بمعاونة رجاله لفترة ـ لكن كما سنرى إن انتصاره لم يستمر طويلا – بضعة شهور فقط وخرج عليه من نفس الأمراء بل ومن أتباعه خارج استطاع أن يقضى عليه ، وهذا الأخير كما سنرى - كانت تستخدمه الدولة العثمانية ذاتها .

وكان الأمل أن يؤدى هذا اليحالة من إلاستقرار تضع حداً للقوضى، وتحقيق هذا يمكن أن يتم بأحد أمرين :

١- إما أن يستطيع السلطان العثماني أن يفرض سلطان الحكومة الشرعية في مصر ويعيد الأمور لما كانت عليه قبل فترة الإضطرابات التي أشرنا إليها .

٢- أو أن يحدث تدخل أوربى - فتفرض دولة أوربية سلطانها على مصر وتعيد تنظيم الأمور بصورة أخرى .

وكما سنرى إن كالأمن التجربتين لم تنجع وأن الأمور تطورت فى مصر الى وضع جديد كانت له أثار امتدت طوال تاريخ مصر الحديث فى القرنين التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين .

## حركة على بك الكبير ودلالتها ا ـ وصوله الس مشيخه البلد :

هو مملوك يرجح إنه ولد فى سنة ١٧٢٨، وأنه بيع كمملوك لأحد كبار رجال الجمارك بالإسكندرية ، وتعلم وتدرب على ركوب الخيل واستخدام الاسلحة المختلفة كغيره من المماليك ، وأصبح (كاشفا) فى الثانية والعشرين ، ثم تقلد الصنجقية فى عام ١٧٥٤ ، وكان على بك طموحاً فى تزعم كل المماليك والوصول الى شياخة البلد بعد التخلص من المنافسين له فى هذا المنصب.

ونجح على بك في عام ١٧٦٣ في التخلص من كل منافسيه فأصبح شيخاً للبلد وحرص على أن يكتسب الوالي العثماني الى جانبه ، كما أنه كسب رضاء السلطان بتسهيل إرسال (الجزيه) الى الاسيتانة ، والغلال الى الحرمين ، والأموال الموقوف على فقراء الحجاز وياقى الأرض المقاسه ، كما عمد الي إرسال الهدايا للسلطان وحاشيته فاكتسب بذلك عطف الاسيتانه وتأييد الباشا العثماني كما حرص على علاقاته الطيبه مم القاضى العثماني والبارزين من رجال الدولة .

وفى الوقت الذى إستكثر فيه هو من شراء الماليك حتى بلغ اتباعه اكثر من ١٠٠٠ عمد القضاء على نفوذ وسلطان باقى بيوت الأمراء

### ۲- انفراده بحکم مصر:

حين نشبت الحرب بين روسيا والدولة العثمانية سنة ١٧٦٨ وجد على بك في ذلك فرصة ذهبية لينفرد بحكم مصر - فتخلص من الباشا وانفرد بالسلطة في البلاد كاملة ، ولم تستطع الدولة العثمانية - خاصة بعد هزائمها المتعددة ضد القوات الروسية وتقه قرها عبرنهر الدانوب وخروجها من شبه جزيرة القرم - التصدي لعلى بك .

ولتنفيذ مخططه استصدر على بك أمراً من الديوان بعزل الباشا العثماني وتولى هو الأمر مكانه متخذاً لقب قائم قام ، وأبقى على بك مظاهر السيادة العثمانية كالخطبة السلطان والعملة والجزية السنوية .

وأخذ على بك يبث رجاله فى مختلف أنحاء البلاد ويضعهم على رأس المراكز الهامة ، فعين مملوكه (محمد بك أبو الذهب) رئيساً اشرطة القاهرة ، وبذا يمكن القول إن على بك كان يستهدف الإنفراد بحكم مصر مع اعترافه بسيادة الباب العالى ، وان مصر فى السنوات التى خلصت فيها السلطة له لم تستقل استقلالا تاماً عن الدولة العثمانية بل ظلت تابعة لها والدليل على ذاك :

أ- انه لم يلقب نفسه أبداً بلقب سلطان مصر ، بل إن جميع الوثائق والفرمانات تشير إليه باسم (قائم مقام مصر).

ب - العملة القنصية التي أمر بسكها في عام ١٧٦٩ نقش على أحد وجهيها اسم السلطان العثماني وعلى الوجه الاخر ضرّب في مصر.

جـ - ذكر الجبرتى صراحة أن على بك لم يقبل أن يذكر اسمه في خطبة الجمعة بدلاً من اسم السلطان العثماني .

اكن اضطرته المجاعة التي اجتاحت مصر في عام ١٧٧٠ إلى فرض المزيد من الضرائب ، كما استحدث رسوما جديدة ، ولجأ الى اجبار الموسرين والتجار الأجانب على تقديم القروض الدولة .

واتجه على بك الى تكوين جيش كبير يعتمد عليه في السيطرة على البلاد واتحقيق أطماعه الأخرى في التوسع.

ولما كان يد رك أن الدولة العثمانية ان تتركه وستتحين الفرصة للإيقاع به فقد اتجه الى التحالف مع (ظاهر العمر) حاكم عكا والذى كان يطمع هو الأخر في الانفراد بالسلطة ، وذلك لتأمين جناحه من جهة سوريا، وقد أدركت الدولة العثمانية خطورة هذا التحالف فاتجهت الى والى دمشق (عثمان بك العظم) لتحول دون اتصال قوات على بك بقوات الشيخ ظاهر في عكا.

#### ٣- ضم الحجاز والشام :

بعد أن استقرت الامور في مصر لعلى بك تطلع لإخضاع الحجاز، وكان الحجاز في ذلك الوقت خاضعاً لحكم (الأشراف) الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية منذ أن بخلت قوات السلطان سليم مصر عام ١٥١٧م وانتهز على بك فرصة انشغال الدولة العثمانية في الحرب ضد روسيا بالإضافة الى النزاع بين الأشراف في الحجاز ـ فاعد حملة بقيادة محمد بك ابو الذهب لمد سلطانه الى الحجاز .

#### ويرجم إهتمام على بك بالحجاز الى عدة أسباب:

- أ- مركز الحجاز الديني يمثل أهمية خاصة بالنسبة للمسلمين ، فبسط نفوذه على الحجاز يرفع من هيبتة .
- ب- السيطرة على سواحل الحجاز وموانيه تمثل أهمية إستراتيجية واهمية اقتصادية بالنسبة لمصر .
- ج- إتجاء الدول ألاوريية من جديد الى إحياء طريق البحر الأحمر والبحر المتوسط المؤدى ، للهند والشرق ألاقصى ، وكان الرحاله الانجليزى ( James Bruce )

بك الكبير فى مشروع فتح الطريق التجارى القديم بين الهند وأورويا بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح – وقد وجد على بك فى ذلك خيراً يعود على حكام مصر فى إعادة طريق التجارة اليها. (١)

ونجحت الحملة التي كان يقودها محمد بك أبي الذهب في احتلال ينبع ، ومكة ، وعين أحد الاشراف الموالين لعلى بك (عبد الله بن حسن إبن يحيى بن بركات ) في مركز الشرافة ، وترك محمد ابي الذهب حامية في جده ، وعين حسن بك الصنجق المصري لإدارة هذا الميناء وعاد ببقية جنوده الى مصر مرة ثانية .

وقد عقد على بك بعد ذلك إتفاقية تجارية مع شركة انجليزية تتعلق بالتجارة في البحر ألاحمر والرسوم الجمركية التي تفرض على البواخر الانجليزية المارة به ، وترتب على هذا إحياء الملاحة في هذا البحر، وطرح على بساط البحث موضوع وصل البحر المترسط والبحر الأحمر بقناة .

وقد شجع إنتصار جيوش على بك في حملة الحجاز على التفكير في إرسال حملة أخرى الى بلاد الشام — خاصة أن بلاد الشام في ذلك الوقت كانت تُعانى كبقية الولايات العثمانية من الضعف والتفكك وتعدد الطوائف المتنازعة حتى أن سلطة ممثلى السلطان فيها لم تكن تتعدى نطاق المدن .

هذا بالاضافة الى أن على بك كان قد وعد بنجدة حليفه ظاهر العمر والى عكا والخارج أيضًا عن سلطان النولة .

وقد أثار بعض المؤرخين تساؤلاً عما إذا كان على بك قد أراد بغزو الشام أن يصل الى القسطنطينية ويعتلى عرش السلطنة ؟ وهو نفس

<sup>(</sup>١) جيمس بروس رحالة اسكتلندى يرجع له الفضل في الكشف عن منابع النيل الحيشية وقد سجل مشاهداته وأخيار رحلتة في خمس مجلدات :

Bruce, J.: Travels to Discover the Source of the Nile in the Years (1768-1773)

ماقيل عن نابليون حين جاء لمصر على رأس الحملة الفرنسية - وما قيل عن محمد على حين خرج الشام لمحارية قوات السلطنة العثمانية بها . لعل على بك كان يرمي من حملته على سوريا تحقيق عدة أهداف منها . العل على بك كان يرمي مصر إذ أن بلاد الشام هي الباب الشمالي الشرقي لمصر .

- ب تدعيم مركز حليفه ظاهر العمر .
- ج القضاء على قوة باشا دمشق وغيره من الباشوات العثمانيين النين اتخذت منهم الدولة سلاحاً لمحارية والى مصر وحليفه والى عكا.
- د واتحقيق أهدافه اتصل على بك بالكونت اراوف (Orlov) قائد الأسطول الروسي في البحر المتوسط، كما اتصل بجمه ورية البندقيدة عن طريق التاجر البندقي روستي (Rosetti) التقدما له العون في حربه ضد القوات الموالية للعثمانيين في الشام.

وبتقدمت قوات على بك وعلى رأسها قائده محمد بك ابو الذهب صوب الشام فإستوات على غزة ، ونابلس ، ويافا ، والرملة ، واللد ، وصيدا وسقطت دمشق في يده في أبريل ١٧٧١ - وأصبح على بك بذلك سيد سوريا بلا منازع ،

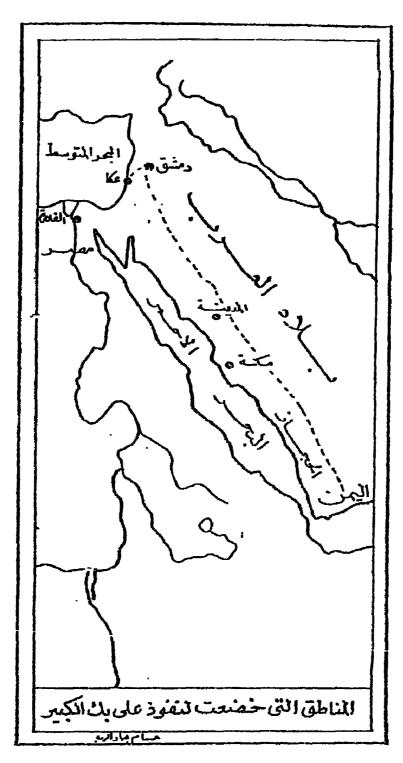

شكل ٢ المناطق التي خضعت لنفوذ على بك الكبير

### خروج محمد بک ابن الذهب علی سیده :

لم يستقر الأمر طويلاً لعلى بك في سوريا فقد خرج عليه مملوكه محمد بك أبو الذهب الذي عاد على رأس قوته الى محسر ، وسحب في طريق عودته جميع الحاميات التي كان قد أقامها في البلاد الشامية المفتوحة ، وقد نجح ابو الذهب في أن يؤلب بكوات الماليك ضد سيده فوصف بالكفر والإلحاد والأتصال بالروس والبنادقة أعداء السلطان والذين يسعون للقضاء على إلاسلام ، كما نجح ابو الذهب في أن يوهم كبار رجال جيشه بأن على بك يهدف بهذه الحروب إلى ان يقضى هؤلاء اعمارهم في الأسفار والحروب والبعد عن الأوطان .

وقد تساعل البعض عن أسباب هذا الاتجاه من القائد المملوكي ضد سيده فذهب بعضهم الى أن ذلك يرجع :

- الى أن محمد بك ابى الذهب أدرك أن الواجب على كل مسلم أن يقف الى جانب دولة الخلافة خاصة إذا كانت في حرب مع دولة غير إسلامية .
- ٢- أطماع محمد بك أبئ الذهب نفسه في أن يحل محل سيده خاصة أن طبيعة النظام الملوكي تثير أطماع أي طامع في الحكم .

ولاشك في أنه مهما يكن الدافع وراء حركة محمد بك ابي الذهب فإن العاملين قد أثرا في الموقف .

٣- يُرجع بعض المؤرخين الأمر الى أن الباب العالى قد اتصل بأبى الذهب سراً وريما تم ذلك عن طريق عثمان باشا والى دمشق والذى نجح فى إقناعه بالإنتفاض على سيده وصهره على أن يحل محله فى مشيخة البلد.

على كل استطاع أبو الذهب أن يؤلب بكوات المماليك ضد على بك الكبير ، وهرب على بك الى سوريا ليستعين بصديقه ظاهر العمر ، كما أنه اتصل بالكونت (أوراوف) قائد الأسطول الروسى ليرسل له مدداً من الجنود والمدافع والضراء ، واستطاع على بك بمعاونة حليفة ظاهر العمر إستعادة نفوذه في غزه ، والله ، والرمله - لكن نجح ابو الذهب في استدراج على بك الكبير الى مصر فأوعز لبعض بكوات المماليك الموالين له ليكتبوا لعلى بك يستنجدون به من ظلم ابى الذهب ويعد ونه بالمعاونة للسيطرة من جديد على مصر - ووقع على بك في الشرك المنصوب له وتصرك بجيشه عائداً لمصر فكان جيشه مكوناً من بعض مماليكه ومن جنود الشيخ ظاهر العمر .

وبالقرب من ( الصالحية ) دارت رحى المعارك الحامية بين جيش على بك وجيش خصمه المنشق عنه وجرح على بك في هذه الموقعه ووقع في أسرابي الذهب ومالبث أن مات بعد أيام في مايو ١٧٧٣ .

وأستأثر محمد بك ابو الذهب بكل النفوذ في مصر واعتمد على تأييد العثمانيين له .

وقيل أن تلقبه باسم ابو الذهب يرجع الى أنه كان يُغدق الذهب على الناس .

وأظهر محمد ابى الذهب الولاء والخضوع للدولة العثمانية فأنتظم في دفع الجزية ورحب بالوالى الجديد الذي ارسلته الدولة واحتفى به .

ولما استقر الأمر بمصر لمحمد بك ابو الذهب - فكر فى القضاء على سلطة ظاهر العمر حليف سيده فأعد حملة كبيرة فى مارس ١٧٧٥ م استوات على غزة ويافا التى سلمت له بعد مقاومة عنيفة من رجالها ، وانتقم محمد أبو الذهب من حاميتها شر إنتقام فأطلق العنان لرجاله

للنهب والتقتيل حتى أن الجبرتي يذكر إن هذه المجزره ترجح - سيئات محمد بك ابو الذهب على حسناته .

وانتهى أمس ظاهر العمر بقتله برصاص أحد جنوده وصدر فرمان بتعيين محمد ابو الذهب اميراً على مصر والشام - لكنه لم يلبث أن توفى فجأة في ٨ يونيه ١٧٧٥ .

### إضطراب أحوال مصر في عهد أبراهيم ومراد

ترتب على وفاة ابى الذهب أن عمت الفوضى مصر من جديد وكثرت المنازعات بين الماليك كل يستبد بالأمر ويسعى لأن يحصل على المشيخة ويرزعلى الخصوص شخصان من الماليك ابراهيم بك ومرادبك وأصبحت القاهرة مسرحاً للمؤامرات والدسائس بين أتباع كل منهما .

وحاوات الدولة العثمانية أن تبسط سلطانها على مصر وأرسلت حملة بقيادة القبطان (حسن باشا) لردع المماليك وإخضاع البلاد السيطرة العثمانية - لكن وإن كان هذا القائد العثماني قد نجح في السيطرة على الامور بالقاهرة فقد عجز عن إخضاع الصحيد حيث فر الماليك وأتباعهم، كما اضطرت الدولة العثمانية لاستدعائه عندما تجددت الحرب بينها وبين روسيا، فاستعاد بكوات الماليك سطانهم علي القاهرة ، وأدت هذه الفوضي الى إرتباك إقتصاد البلاد فانتشرت المجاعات والأوبئة وجاء انخفاض مياه النيل ليزيد من هذا الضنك الذي عاني منه السكان .

ولم تقف هذه المعاناة علي المصريين من الفلاحين وغيرهم فقد امتنت أثارها على الأجانب الذين كان كثير منهم قد جاء القاهرة والإسكندرية للتجارة ، فقد تعرضت متاجرهم النهب والسلب ووصل الأمر كما ذكر قنصل فرنسا في مصر شارل ميجالون ( Charles Magallon ) الى أنهم اضاروا لدفع الاتاوات للمماليك لتأمين أرواحهم وأموالهم .

وقد أهمل مراد بك وابراهيم بك - اللذين إقتسما السلطة فيما بينهما-شئون البلاد فردم عدد كبير من الترع والقنوات وزحفت الصحراء على الأرض الزراعية ، ولعل تقرير ( فوانى ) الرحالة الفرنسى عن أوضاع مصر في ذلك الوقت وعن حالة الضعف الذي وصلت إليها قوتها العسكرية يعطى صورة واضحة عن الأوضاع الحقيقية .

# مراجع للمزيد من الدراسة

### ا ولا : باللغة العربية :

- ١- جلال يحيى : مصر الحديثة ( ١٥١٧ -- ١٨٠٥ ) ، القاهرة ١٩٦٩
- ۲ حسن عثمان : تاریخ مصر فی العهد العثمانی (۱۵۱۷ ۱۷۹۸) (جزء فی کتاب المجمل فی التاریخ المصری) .
  - ٣- حسين مؤنس: الشرق الإسلامي في العصر الحديث ( ١٩٣٨ )
  - ٤- ساطع الجصرى: البلاد العربية والنولة العثمانية (بيروت ١٩٦٠)
- ٥- عبد العزيز محمد الشناوى: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها \_٣ اجزاء ( القاهرة ١٩٨٠ ١٩٨٣ ) ،
- ٢-عـمـرعـبدالعـزيزعـمـر:دراسـاتفيتاريخالعـربالمديت والمعاصر(بيروت ١٩٨٠) .
- ٧- عمر عبد العزيز عمر : تاريخ المشرق العربي ( ١٥١٦ ١٩٢٢ ) ( ١٩٨٤ ) .
- A- محمد أنيس والسيد رجب حراز: المشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر،
  - ٩- محمد رفعت رمضان : على بك الكبير (القاهرة ١٩٥٠ م)

### ثانيا: مراجع اجنبية

- 1- Arnold sir T.w: The Caliphate (Oxford 1924)
- 2- Creasy E. s.: History of the Ottoman Turks from the beginning of their Empire to the Present time (london 1931)
- 3- D' obsson, I. M: Tableaux General de 1 Empire Ottoman7-vols (Paris 1788 1824)
- 4- Merriman R.B: Suleiman the Magnificent (1520 156)
  (N.y. 1966)
- 5- Witteck . P.: The rise of the Ottoman Empire (london 1930)

# " الغصل الثانى " الحملة الفرنسية على مصر ّ ( ۱۷۹۸ – ۱۸۰۱ )

# محتويات الفصل:

#### مقدمة

- \* أحوال مصر قبيل مجئ الفرنسيين .
- \* تغير وضع البحر المتوسط في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وماترتب على ذلك .
  - اولا يؤافع الحملة الفرنسية على مصر .
    - تانيا الحوادث الحربية في فتح مصر .
      - ثالثا بونابرت في مصر .
      - رابعا موقف المصريين من الفرنسيين .
        - خامسا حملة الشام وتتاتّجها ،
        - سادسا عودة بونابرت الى فرنسا .
          - سابعا كليبر وقيادته للحملة.
            - ثامنا مينو وقيادته للحملة .
        - تاسعا جلاء الفرنسيين عن مصر .
          - عاشر نتائج الحملة .

### أولا : أحوال مصر قبيل مجنَّ الغرنسيين

كانت مصر - كما أوضحنا سابقاً - أشبه شئ بطاحونة تدور باستمرار دون توقف ودون نتيجة واضحة ، فكان لابد أن تنتهي هذه الحالة وكان التغيير المنتظر:

۱- إما أن أحد ألامراء يتغلب على منافسيه ويكون أسرة حاكمة ترث الحكم كما عمل محمد على باشا فيما بعد - ولعل أقرب محاولة من هذا القبيل هي محاولة على بك الكبير ، لكن كما رأينا إنه لم ينجح في محاولته هذه ونجح محمد على فيما بعد ، وذلك راجع لظروف عمل كل منهما - فمحمد على بدأ محاولته بعد أن فتك الفرنسيون بالمماليك وأضعفوهم ، وعمد محمد على كما سنرى لتصفية بقية العصبيات التي كانت موجودة . ولقد أشار الشيخ محمد عبده في مقال له الي ذلك ، وهاجم محمد على بعنف وحمله مسئولية تيسير مهمة الاستعمار الأوربي لمصر فيما بعد لأنه كما ذكر لولم يقض على العصبيات القومية التي كانت باقية بمصر - لاستطاعت أن تكون حكومة مقيدة واستدل على ذلك بأمراء إلاقطاع في اوروبا .

ولعل هذه الاتجاه مبالغ فيه وبعيد عن الصواب - ففى أوروبا لم يحدث أن سعى أمراء الاقطاع لتقييد الملكية اللهم الا فى انجلترا ، كما أن هناك فرق كبير بين أمراء الإقطاع الأوروبيين وبين العصبيات فى مصر فهذه البيوت الإقطاعية الاوربية بعضها أقدم بكثير من الأسرات المالكة .

٢- الإحتمال الثاني إن الدولة العثمانية نفسها تتدخل لتعيد السلطة
 الشرعية نفوذها - وحدثت فعلاً محاولة من هذا القبيل حين أرسلت الدولة

اسطولاً على رأسه (حسن باشا الجزائرى) فى عام ١٧٩٠، وقد نجع فى أن يقيم أحد الماليك (اسماعيل بك) مكان مراد وابراهيم، لكن مات اسماعيل بك وعدد كبير من أتباعه بالطاعون واستطاع مراد بك وابراهيم بك إسترجاع سلطتهما من جديد

وقد حاول حسن باشا أثناء وجوده بمصر إحياء العسكرية العثمانية فاستعرض الحامية العثمانية لكنه لاحظ أنها وصلت لدرجة لاتجدى فيها محاولة إلاصلاح .

٣- الاحتمال الثالث التغيير. هو أن بولة أوروبية تتدخل ، ولم تكن الظواهر تشير الى حيوث هذا الحل أيضا ، فبعد انتهاء الحروب الصليبية لم تكن مصر هى موضع أنظار أوربا بل سار إلاتجاء الدينى نحو اخراج العثمانيين انفسهم من البلقان .

ثانيا : تغيير وضع البحر الهتوسط في النصف الثاني من القرن الثامن عشر

بعد الكشوف البحرية تغيرت طرق التجارة - تجارة الشرق فاتجهت المحيطات ، وفقد البحر الأحمر والمتوسط أهميتهما .

لكن تغيرت الأوضاع وبدأت المياة تدب من جديد في البحر المتوسط وتحقق هذا الإحتمال الثالث السابق ذكره رغم ماذكرناه عن إنه كان بعيد الحدوث .

أما العوامل التي جعلت للبحر المتوسط من جديد أهمية في النصف الثاني من القرزين الثامن عشر فنجملها فيما يلي:

١- ضعف الدولة العثمانية الذي ظهر للعيان والذي تزايد وتضاعف نتيجة
 الفساد الداخلي والضربات التي وجهتها النمسا وروسيا للدولة وأملاكها

والدولة العثمانية تسيطر على مناطق إستراتيجية هامة مثل البسقور والدردنيل، ومناطق تطل على البحرين المتوسط والأحمر مما جعل الدول الأوربية تفكر في أن تحل محل هذه الدولة الضعيفة خوفاً من وقوع أملاكها في يد منافس لها – وقد أعاد هذا للبحرين الأحمر والمتوسط أهميتهما القديمة.

- ٧- تأكدت سيادة انجلترا في الهند في منتصف القرن الثامن عشر وترتب على هذا إهتمامها بالطرق البحرية والبرية المؤدية للهند (اتخذت الملكة فكتوريا رسمياً لقب امبراطورة الهند في سنة ١٨٥٧).
- ٣- قيام الثورة الصناعية الكبرى في انجلترا وغيرها واعتمادها على
   الإستيراد والتصدير للأ ماكن البعيدة مما جعل للبحر المتوسط شأناً
   كبيراً في هذا المجال.
- 3- البحر المتوسط في الأصل ميدان الفرنسا لأن لها واجهة هامة على هذا البحر، ومنذ منتصف القرن الثامن عشر أخذت فرنسا تنظر لهذا البحر نظرة خاصة باعتباره منطقة تمر فيها طرق عالمية ، خاصة بعد أن خسرت في ميدان التنافس الإستعماري في الهند ، وامريكا، وجزائر الهند الفربية فأخذت تفكر في إلاستعاضة عما فقد ته من مستعمراتها في هذه المناطق بأملاك بعضها في البحر المتوسط، كذلك فكرت في إحياء الطرق التجارية القديمة لتجني من وراء ذلك ماكانت تجنيه الجمهويات الإيطائية وتحت مشروع الإحياء هذا تسخل السيطرة على ألاراضي العثمانية التي تنتهى إليها هذه الطرق التجارية ومنها مصر والشام وحتى إذا استدعى الأمر شق القنرات وتوصيل البحار ، ولعل هذا مادعا التعكير في بحث مشروع وصل البحرين .

ه- نظرت فرنسا الي أن إحياء الطريق البحرى - طريق البحر الأحمر والمتوسط يمكن أن يمهد للإنتقام من الانجايز - فإن لم يمكن طردهم من الهند فعلى الأقل يمكن تحريض الكارهين والمعارضين للحكم الانجليزي في الهند - وهكذا أصبحت للبحر المتوسط في النصف الثاني من القرن الثاني عشر بالنسبة لفرنسا أهمية تمتد لماوراء هذا البحر وما يؤدي إليه من أقاليم .

٦- كذلك بدأت بول أخري في النصف الثاني من القرن الثامن عشر
 تنظر نظرة إهتمام للبحر المتوسط .

فروسيا: مثلاً التى نجحت فى الوصول للبحر الأسود ـ بدأت تشعر أن أهمية البحر الأسود ترجع إلى انه يوصل لأفاق أوسع بوصولها للبحر المتوسط – فبالإضافة الى أطماع روسيا فى السيطرة على الاسيتانة التى كانوا يعتبرونها مفتاح البيت الروسى – فإن البحر المتوسط والوصول إليه سيمكنهم من توثيق الإتصال مع الشعوب المسيحية فى الشرق الأوسط التى أخذت روسيا على نفسها أن تحميها منذ عقدت عام ١٧٧٤ معاهدة مع المولة العثمانية أصبحت بموجبها فى موضع حامي الكنائس المسيحية (الارثوذكسيه) وأدى بالطبع لمنافسة بين فرنسا وروسيا فى هذا المدمار ، بل قياصرة وسيا وضعوا أنفسهم موضع الحماة لفرسان القديس يوحنا فى مالطة مع أنهم كاثوليك .

كذلك اتجهت النمسا ـ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الإهتمام بمد نفوذها في إتجاه بحر إلادرياتيك وسواحل البحر المتوسط ويهدف أن تكون وريثة بندقية العصور الوسطى واحياء مركز البندقية القديم . وفي معاهدة (كمبوفورميو التي عُقدت في عام ١٧٩٧) اتجهت فرنسا والنمسا لتحقيق هذه الفكرة – ووضعت فرنسا يدها على الجزائر

والنمسا على البندقية وممتلكاتها في الأرضى الايطالية ، واستمرت البندقية أرضاً نمساوية من سنة ١٧٩٧ على فترات حتى ١٨٦٦م حين تحققت الوحدة الإيطالية .

وأشير الى أن هذه المحاولات لإحياء البحر المتوسط ترتب عليها قيام شركات منحت من الحكومات حق إحتكار التجارة في هذا البحر، وهذه الشركات لجأت للحصول من الحكومات ثم من أصحاب السلطات المحلية وبعضهم مغتصبين للسلطة علي حقوق واتفاقات تكفل لهم نجاح مشاريعهم .

### دوافع ( أسباب ) الحيلة الفرنسية على مصر<sup>(١)</sup>

أشير في البداية الى أن مايردده الكتاب من أن هذه الحملة ترجع الحروب الصليبية أو لمشروعات تقسيم النولة العثمانية بين النول الكبرى خطأ للأسباب الأتية :

١- الدوافع التى دعت لفتح مصر فى أيام الحروب الصليبية لارجود لها فى القرن الثامن عشر - ففى أيام الحروب الصليبية كان الاتجاه لمسر مرتبطًا بإضعاف القوة إلاسلامية المدافعة عن بيت المقدس وهذا الامر لم يكن له أى وجود فى القرن الثامن عشر .

٢-إرجاع أصل الصملة والهدف منها لمشروعات تقسيم الدولة
 العثمانية بين الدول الكبرى خطأ أيضاً الأسباب نُجملها فيما يلى:

- (i) لأن أكثر هذه المشروعات التي برزت فيما بعد لم تكن معروفة وقت الحملة .
- (ب) كما أن تقسيم الدولة العثمانية وأملاكها بين الدول العظمى فى ذلك الوقت لم تكن فى يوم ما قاعدة لسياسة ضارجية للدول الأوربية حتى في الوقت الذى كان فيه تقاهم بين دولتين منها على إقتطاع أجزاء من الدولة العثمانية ـ قإن التفاهم لم يتم طويلا ولم ينته لنتيجة ، ولقد أثبتت الأحداث إنه لاتوجد دولة أوربية تسمح لدولة أخرى باقتطاع أى جزء من الدولة العثمانية مهما كان المقادل .

<sup>(</sup>١) المزيد من المعلومات يرجع إلى:

عبدالرحمن الرافعي: تاريخ الحركة القهمية وتطور بنظام الحكم في مصر \_ الجزء الأول

وقد ثبت أن جزءً كبيراً من مشروعات التقسيم هذه لم يكن لامن قبيل طرق السياسة التى يقصد بها إبعاد انظار دولة عن جهة ليتاح لأخري إبتلاع شئ أخر .

على كل حتى من يشيرون لمشروعات تقسيم الدولة العثمانية فهم يذهبون الي أن لفرنسا مركز ممتاز في الشرق العثماني وأن الطوائف المسيحية في سوريا وغيرها تعترف لفرنسا بهذا المركذ —وحتى مشروعات التقسيم هذه فيها إعتراف أوشبه اعتراف من الدولة بهذا المركز المتاز لفرنسا في البحر المتوسط وفي بعض الأقاليم التابعة للدولة العثمانية المطلة عليه.

### الأسباب الحقيقية للحملة الفرنسية على مصر:

أولاً: يرجع التفكير في توجبه حملة فرنسية لمصر فى عام ١٧٩٧ الى (مسألة أوربية ) صرفه هى قبل كل شئ ( العلاقات الإنجليزية الفرنسية فى ذلك الوقت ) .

فد راسة وضع كل دولة من الدولتين في ذلك الوقت يوضع الأسبباب الحقيقية وراء إرسال الحملة فرنسية لفتح مصر في عام ١٧٩٧م .

فرنسا: فى ذلك الوقت نجحت فى أن تدفع المغيرين عن بلادها بل نقلت ميدان الحرب أرج فرنسا ذاتها وفرضت سيادتها على الأراضى المنخفضة وسويسرا و ايطاليا وأضطرت كل القوى الأوروبية تقريبا الي عقد صلح معها.

لكن موقفها مع انجلترا كان غير مستقر لأن فرنسا كانت تدرك أن نجاحها ان يكون تاماً مادام إلانجليز غير معترفين بموقعها

كانت فرنسا منتصره في أورويا ، إنما انجلترا كانت في حرب معها فلم يكن معقولاً أن تهمل فرنسا شأن انجلترا لأنها قد لم أن انتصارها مؤقت مادام لم ينه المسألة مع انجلترا .

ففرنسا إذاً ميقنة بضرورة نهو المسألة مع انجلترا ، وكان التفكير مركزاً على - كيف يمكن ذلك ؟

بالطبع فكرت الحكومة الفرنسية أولاً في غزو انجلترا أو إيرانده لكنها أيقنت أن الاعتماد على الغزو وحده أن ينجح فلابد للجيش الغازى من إلاعتماد على عوامل الاستياء في ايرلنده أو انجلترا - على حدوث إنقلاب في هذه البلاد . كان هناك تفكير في إرسال حملات - لكن بدا هذا المسروع فاشاد لان الايرلنديين لم يكونوا مستعدين للخروج على حكومتهم فكان لابد من التفكير في حل آخر ،

انجلترا: ترتكز قوتها على البحرية ، وفعلاً عملت البحرية إلانجليزية كل مافي وسعها ، فطهرت البحار من التجارة الفرنسية والبحرية الفرنسية ووضعت يدها على كثير من مستعمرات فرنسا فيما وراء البحار -- لكن كانت انجلترا تعلم أيضاً إنه لن يكون لتصرفها هذا قيمة إن لم تنتصر في البر على فرنسا .

### واكى يتحقق هذا كان أمام انجلترا أحد طريقين:

ا- إما أن يكون لها حلفاء في أوربا تمدهم بالمال والسيلاح والحصيار
 البحرى لينتصروا على فرنسا ، وفعلاً أمدت انجلترا أعداء فرنسا بذلك
 لكن لم ينجح حلفاؤها في تحقيق النصر.

ب- أو إنزال جيش انجليزى برى الى أوربا - لكن لتحقيق هذا كان لابد من وجود ميدان يتصل بانجلترا بحراً بسهولة لتكون القوة إلانجليزية في هذا الميدان على إتصال تام بانجلترا نفسها حتى إذا هزمت يمكن سحبها قوراً.

أويكون لانجلترا حليف يقاتل مع جيوشها بالقارة الأوربية ولم يتوفر هذا إلا أثناء ثورة (أسبانيا) فيما بعد أثناء حروب بونابرت

ثانياً: ارتبط أيضاً التفكير في مشروع ارسال حمله فرنسية لمصر عام ١٧٩٧ - بالأوضاع في فرنسا ذاتها ولسياستها تجاه الدولة العثمانية . ا - فيها يتعلق بأوضاع فونسا:

أخذ كثيرون من المفكرين في فرنسا يفكرون في وجوب إتجاه الحكومة الفرنيسة الي سياسة الاستعمار، ومن هؤلاء تاليران ( Talleyrand ) وزير خارجية فرنسا الذي اعتقد أن حمي الثورات والانقلابات والعنف وفتك الاحزاب بعضها بالبعض الآخر التي اجتاحت فرنسا لاعلاج لها إلا بفتح ميادين أخرى لأن مثل هذه الميادين سيترتب عليها :

- (i) أن ينصرف الشباب الفرنسي لهذه الجهات الجديدة ، يصرفون فيها حماسهم ونشاطهم الذي بعثته الثورة فيضفف ذلك من حوادث العنف التي كانت تعانى منها فرنسا .
- (ب) تعويض فرنسا عن مستعمراتها قبل الثورة في (الهند وكندا)، واعلهم كانوا يرون في وادى النيل خير تعويض عما فقدته فرنسا خاصة لحاصلاته إلاقتصادتة المتنوعة وموقعه التجاري والإستراتيجي الهام.
- 7- فيها يتعلق بسياسة فرنسا نجاه الحولة العشهانية: فقد كانت من فترة طويلة سياسة ود وتقارب ، وبناءً على ذلك كان لفرنسا إعتبار خاص في التجارة مع الدولة العثمانية ، وكان لها إعتبار خاص بأعتبارها حامية للكنائس المسيحية في الدولة العثمانية لكن ضعف الدولة العثمانية المتزايد في القرن الثامن عشر جعل الحكومة الفرنسية تُعيد النظر في سياستها تجاه هذه الدولة وكان هناك تساؤل هل من الصواب والحكمة الإستمرار في سياسة مساندة الدولة العثمانية رغم أن هذا لن ينقذ هذه الدولة من مصيرها المحتوم وهو الزوال، أليس من الأفضل أن تتجه السياسة نحو أخذ شي من

أراضى هذه الدولة الضعيفة السائرة في طريقها للزوال - علي كل رغم هذا التفكير ورغم أن عدداً من الكتاب كتبوا في هذا الإتجاه ان الحكومات الفرنسية فضلت كلها تقريباً السير على سياسة المحافظة علي الدولة العثمانية ، بل ذهب بعضها الي أكثر من ذلك الى معاونة العثمانيين على إصلاح أمرهم .

### ثالثاً : ظروف الحرب مع انجلترا :

أدت الأوضاع التى آلت اليها العلاقات الانجليزية الفرنسية الى أن الحكومة الفرنسية قررت إعداد حملة بحرية وأخرى جوية لغزو انجلترا ، وأتخذت الإستعدادت في مواني فرنسا المختلفة لهذه الحملة ، وأنيط بالجنرال بونابرت أمر قيادة هذه الحملة - لكن في زيارة القائد للمواني للوقوف على إلاستعدادات للحملة ومناقشته للأوضاع مع معاونيه - وجد أن إحتمال النجاح في مثل هذه الحملة المزمع القيام بها لغزو انجلترا ضئيل ، فأوقف حكومته على رأيه هذا - وعرض على حكومة إلادارة في فرنسا - كبديل لحملة الغزو هذه - فكرة توجيه هذه الإستعدادت كلها نصوتحقيق مشروع غزومصر لضرب انجلترا عن طريق تهديد مواصلاتها مع الهند جوهرة النتاج البريطاني

## الاعتراضات التي وجممت للمشروع ورد بونابرت عليما :

كان ثلاثة على الأقل من أعضاء حكومة الادارة الضمسة معارضين لفكرة مشروع الحملة على مصر - وتتلخص أهم الاعتراضات على هذا المشروع والردود عليها فيما يلى:

أ-قيل إن الجو السياسي في أوربا ينذر باحتمال نشوب حرب، فالصلح الذي عُقد بين فرنسا وأعدائها لم يكن إلا هدنة لم تحل أسباب الخلاف بين الدول - فهل من المنطلق أن تبعد فرنسا جيشاً من

ونابرت ، وأكفأ القواد الآخرين في وقت قد تحتاج فيه إليهم لحماية الوطن ذاته فلا تجدهم .

وكان الرد على هذا الإعتراض أن فتح مصر لن يستغرق وقتاً طويلاً فسيتم هذا الفتح في وقت قصير ثم تنشأ فيها حكومه جديدة وتترك لتعمل - كما أن إمتلاك مصر سيجعل فرنسا إذا دخلت الحرب ضد انجلترا في مركز اقوى مما هي عليه الآن .

ب- قيل ابونابرت إننا أعلنا أن سياستنا سياسة تحالف وتعاون مع تركيا فيه من أملاك هذه الدولة بدون مبرر ؟

كان الرد على هذا أن السلطان في الحقيقة لانفوذ له في مصر فقد اغتصب الماليك السلطة ومنعوا إرسال الأموال للسلطان ، وارهقوا الاهالي والتجار الأجانب بالضرائب – ففتح مصر سيترتب عليه أن يرد السلطان سلطته ، ويؤدب الماليك ، ويحمي الطبقة المنتجة في مصر وبذا تؤدى للسلطان خدمة عجز هو عن أن يؤديها لنفسه .

ج. - قيل لبونابرت هل تعرف ما ستلاقيه الحملة من مقاومة ومدى ما يتوقع لها من نجاح في مهمتها ؟ .

كان الرد أن جميع الأقوال اثبتت أن مصر لا حامية عثمانية فيها إلا على الورق ، والأهالي في حالة ضيق فسيرحبون بكل أجنبي يخلصهم مما يشكون منه ـ فالحملة سوف لا تلقى مقاومة إلا من المماليك، وبالطبع ستثبت الأحداث أن الوطنيين سيقاومون الحملة وأن هذه الأفتراضات كلها بعيدة عن الصواب .

د- قيل لبونابرت إنه ليست لنا سيادة في البحر- فأليس من المجازفة إرسال مثل هذه الحملة في هذه الظروف ؟

و ن الرد أن الإنجليز قد سحبوا سفنهم من البحر المتوسط وإننا سنمر فقط في هذا البحر بسرعة وأنه متى وصلت الحملة للسواحل المصرية وأنزات حمواتها فقد إنتهى كل شئ.

على كل ما حدث أن هذه الأعتراضات لم توضع على بساط المناقشة والبحث الحقيقى وقد امتنع المعارضون عن معارضتهم وانتهى الأمر بإقرار مسألة الحملة .

### الغلسغة وراء مشروع الحملة :

لعل مشروع الحملة الفرنسية على مصر هو في حقيقة الأمر فصل من فصول التطور الأستعماري الحديث ، فالفكرة الإستعمارية تطورت في القرن الثامن عشر وفي فرنسا بالذات فلم تصبح قائمة على إستحواذ معدن نفيس في أرض المستعمرة أو على إستغلال المستعمرة كسوق تجارية ـ لكن الأمر أدى لإحياء الفكرة الرومانية القديمة ولعل ما أدى لذلك :

ا ـ مبادئ المساواة والأخوة التي أعلنتها الثورة الفرنسية فلم يعد الأمر استعباد شعب لشعب آخر ـ لكن عادت الفكرة الرومانية القديمة ـ فكرة أن المستعمرة تُصبح جزءً من أرض الوطن لأهلها كل الحقوق وعلهم كل الواجبات التي للمواطنين في الأرض الأم

٢ - تجردت فرنسا بعد الثورة من أية صبغة دينية فأصبح من السهل
 أن تقبل كرعاياها أى أناس فى أى قطر ومن أى دين .

- ٣- العقلية الفرنسية في عهد الثورة أصبحت تعتقد أن أي نظام
   موافق للمنطق يصلح لأي أمة مهما إختلفت هذه الأمم .
- عـحركة الإنقلاب الإقتصادي في أوربا في القرن الثامن عشر التي ترمى إلى إزالة الحواجز بين الأمم ، وإباحة الحرية التامة للتجارة بين الأمم المختلفة .

ولعل هذه الأفكار كلها وهذه الفلسفة كانت وراء هذه الحملة من الفنيين والعلماء من الرياضيين والكيميائيين التي اصطحبها نابليون معه وكما سنرى إن الإنتصارات التي حققها هؤلاء في غير ميادين الحرب هي فخر الحملة الفرنسية وهي الباقية إلى الآن ، مثل تنظيمات نابليون الإدارية وتشريعاته في فرنسا فهي باقية رغم زوال إنتصارته .

### الحوادث الحربية في فتح مصر:

١ \_ كانت الأوامر التي صدرت لنابليون تقضى بما يلى :

أ ـ الإستيلاء على جزيرة مالطة .

ب - إنزال أكبر ضرر بمستعمرات انجلترا في الشرق .

جــ احتلال مصس

د ـ دراسة مسألة توصيل البحرين المتوسط والأحمر بقناة .

٢. قررت الحكومة الفرنسية أن ترسل سفيراً للأسيتانة ليقوم إما باقناع السلطان العث مانى بقبول الأمر الواقع على أن تكون له السلطة الشرعية الرسمية وترسل له الأموال المعتادة. أو اذا رفض السلطان هذا العرض أن يُعرض عليه أن تستولى تركيا على الجزر في بحر الأدرياتيك التي أخذتها فرنسا في معاهدة (كمبوفورميو) في مقابل ترك مصر لفرنسا.

#### ٣ ـ الوقائع الحربية في عملية الفتح : 🔻 🧓

جب وقد مالطة: استوات الحملة في طريقها على جزيرة مالطة بدون مقاومة من فرسان القديس يرحنا وسمح نابليون لفرسان يوحنا بمغادرتها ، ويرجع أصل هؤلاء الفرسان الي بيت المقدس ، فحين سقط في يد المسلمين هاجروا الي رورس لكن نجح السلطان سليمان القانوني في طردهم منها ، فذهبوا الي جزيرة مالطة واستقروا بها ويقوا فيها حتى عام ١٧٩٨ ، وكانت وظيفتهم هي المحافظة على التجارة المسيحية في البحر المتوسط ضد القرصان وغيرهم ، فهي وظيفة عسكرية دينية وهم من عدة دول فلا قومية لهم ، وحين وصل بونابرت الى مالطة كانوا في حالة سيئة ويرجع ذلك لأن مهمتهم الدينية والعسكرية انتهت ، كما أن ظهور القوميات ترتب عليه النزاع بين الولاء للوطن أو لمبدأ الفرسان .

على كل احتلال الفرنسيين لمالطة كانت له أهمية كبرى فقد فتح العيون لموقع مالطة الهام ، وبذا تفتحت عيون الإنجليز وتركزت عليها ح

#### ٤ ـ فيما يتعلق بالإنجليز وموقفهم من الحملة :

لما بلغ الإنجليز نبأ حشد الأساطيل والجيوش الفرنسية في الموانى الإيطالية ثم خروجها من هذه الموانى عهدوا الي نلسن (Nelson) بقيادة أسطول البحر المتوسط وأمروه بالبحث عن الأسطول الفرنسي وإيقاع أكبر ضرر ممكن به وبالجنود الفرنسيين ، ولم تكن في الحقيقة قد وضحت للإنجليز وجهة الأسطول الفرنسي فقد كثرت التنبؤات في الأوساط الإنجليزية عن ذلك .

بالطبع من حسن حظ نابليون أنه لم يلتق بالأسطول الإنجليزي في عرض البحر لأن السفن الفرنسية كانت حوالي ٤٠٠ أو ٥٠٠ سفينة شراعية متباينة السرعة ليست في قافلة واحدة محروسة ـ نلسن استنتج مما سمعه عن أن الفرنسيين أخذوا معهم من إيطاليا مترجمين يعرفون العربية ـ أن مصر هي مقصدهم ـ فجاء الي الإسكندرية قبل مجيّ بونابرت ، لكن الماليك لك يكن عندهم أي فكرة عن الحملة ـ أفهموه أن مصر تابعة للسلطان العثماني والسلطان حليف لفرنسا فلا يمكن أن تكون مصرهي المقصودة بهذه الحملة، ولذلك اتجه بسرعة لسواحل أسيا الصغري ظناً منه أنه أخطأ التقدير.

٥ - وصول تابليون إلى مصر: وصل نابليون لميناء الإسكندرية في ٢٧ يونية ١٧٩٨ م ولما علم بخبر مجئ ناسون أسرع وأنزل جيشه قرب الدخيلة غرب الإسكندرية ، في أقرب نقطة من الإسكندرية على البحر ليتخلص من الجنود ، وتحرك صوب الإسكندرية وكانت محاطة بسور يقيها من الغارات الخارجية من البر . وبعد ثلاث ساعات قاوم فيها الأهالي وحاكمها السيد (محمد كريم) سقطت المدينة واقتحم الفرنسيون أسوراها .

# ولعل أول ما يلقت النظر في هذه المراحل الأولى من القتح ما يلي :

- أ ـ عدم ظهور أية فاعلية للسلطات العثمانية فقد كانت مهمتهم هى الهرب، وهذا يدل على مبلغ ما وصلت إليه القوة العثمانية من تدهور ـ لقد كانت كل المقاومة من المصريين والمماليك .
- ب ـ منذ نزول نابليون غرب الإسكندرية لقى مقاومة من المصريين والعرب الموجودين في هذه المناطق، وأدرك أن الصحراء ظروفها الضاصية ،

ومن ثم وضع ما سمى بسياسة الصحراء ، وكل حكومة مصرية مستنيرة يجب أن تكون لها سياسة إيجابية نحو هؤلاء القوم الذين يشون بالمناطق الصحرواية فلا تعمل فقط على إتقاء شرهم ، ولا على صبهم في قالب أهل المدن ـ لكن تقدر ظروفهم الخاصة وتستخل إمكانياتهم ومعيزاتهم فهم مثلاً يتفوقون في كشف مواقع العدو .

جـ من المبدأ شعر الفرنسيون بخيبة أمل إذ وجدوا الإسكندرية على غير ما توقعوها ، وغير ما علموا عنها من كتابات الرحالة مثل (فوانى) (() وغيره كانوا يعتقدون أن مصر هى بلد (ألف ليلة وليلة) وبلاد الشرق بخيراتها وجناتها . والحقيقة كانت الإسكندرية أسوأ بكثير من حالة القاهرة ، وكانت مساحات واسعة منها لا تعدو أن تكون أكواخاً صغيرة وكان الأهالي في حالة يرثي لها ، وروح الإستياء هذه التي بدأت تظهر بين ضباط وجنود الحملة لها أهميتها لأنه ترتب عليها وجود حزب قوى من بين رجال الحملة يعارضون في البقاء في مصر .

٢ - منشور نابليون وموقف المصريين منه: بمجرد وصول نابليون نشر منشوره المشهور - ولعل من المفيد أن نُلقى نظرة على ما جاء بهذا المنشور.

فى هذا المنشور ذكرهم نابليون بماضى مصر الفرعونية المجيد وأرجع التدهور الذى وصلت إليه مصر للمغتصبين من المماليك وغيرهم ، وذكر أنه سيفتح لهم أبواب الثروة والمناصب ويرد لهم صقوقهم ، وتكلم عن المجمهور الفرنسي الذى يعشق الحرية والمساواة ، وذكر أنه سينشر كل ذلك هنا في مصر ، ثم تكلم عن احترامه للدين الإسلامي والشريعة

Volney: Voyage en Syrie et -en Egypte(1785) (1)

الإسلامية. وإذا صاولنا أن نصل إلى آثار هذا المنشور على الرعية المصرية مستندين إلى موقف المصريين من الفرنسيين نرى أن المصريين سواء من قرأ منهم هذا المنشور أو من سمع عن محتوياته لم يفهموا كل ما جاء به وما فهموه منه لم يلق إستحسانا وقبولاً من الرعية بدليل المقاومة التي لقيها الفرنسيون ، فعامة المصريين كانت تتحين الفرص للإيقاع بالفرنسيين .

٧ - إحتلال القاهرة: في ٣ يواية ١٧٩٨ بدأ نابليون زحفه صوب القاهرة،
 وقد اتخذ الطريق الصحرواى من الإسكندرية الى كفر الدوار
 فدمنه مور، ثم بمحازاة السكة الصديدية الى (الرحمانية) ثم الى
 شبراخيت، ومنها اتجه بمحازاة النيل الى إمبابة ، وكان الطريق
 شاقاً ، ولقى الجيش أهوالاً في سيره لعدم توفر الماء والزاد .

وكانت هذه صورة مغايرة تماماً لما قيل لهم عن خصوبة أرض مصر ووفرة خيراتها وجمال مناخها .

هذا بينما أرسل نابليون بعض السفن المفيقة من أسطوله البحرى في فرع رشيد لتقابل الحملة البرية قرب القاهرة .

فيما يتعلق بالعثمانيين والماليك والمصريين بالقاهرة ، فحين :
سمعوا بنزول الجيش الفرنسى في الإسكندرية أصابهم إضطراب شديد خاصة أن المصريين منذ وقت طويل - من أيام الحروب الصليبية لم يسمعوا عن محاولة أجنبية للإستيلاء على مصر فجاء أمر هذا الفزو مفاجئاً لهم - بينما استقر رأى الماليك والعثمانيين على أن يسير مراد بك مع قوة كبيرة لملاقاة الفرنسيين ويبقى إبراهيم بك مع الباشا العثماني بالقاهرة .

وقد عبرت قوات مراد بك ومعظمها من الفرسان النيل وتقدمت للاقاة الفرنسيين عند (شبراخيت) - وترجع أهمية هذه المعركة إلى أنها كانت أول إختبار لقوة الطرفين ، وقد انتهت المعركة بإنهزام الماليك وقتل عدد كبير منهم وفر الباقون صوب القاهرة .

بعد معركة شبراخيت قرر مراد مقابلة الفرنسيين في السهول بين إمبابة والقناطر الخيرية ، فعمد الى تصصين إمبابة ليحول دون الفرنسيين والالتفاف حول المدينة . وقد انتقد البعض هذه الخطة وأشاروا الى أنه كان يجدر بمراد أن يترك الفرنسيين يتحملون مشقة عبور النيل ويتحصن مثلاً في جزائر بولاق والروضة ويهاجم الجيش الغازى أثناء عبوره - وهذه الخطة طيبة لكنها تحتاج الى مشاة ومدفعية منسجمة مع المشاة ، ومراد كما نعلم يعتمد على الفرسان ، والبعض أشار ألى أن مراد كان يجب أن يتعلم من معركة شبراخيت أن يتجنب الإلتقاء مع الفرنسيين في معركة حاسمة تضعف من قوته، وأن يتبع الخطة التي إتبعها فيما بعد في الصعيد والتي ترتب عليها أن الفرنسيين لم يستطيعوا أن يدعوا أنهم أستولوا على الصعيد، أن الفرنسيين لم يستطيعوا أن يدعوا أنهم أستولوا على الصعيد، أن الفرنسيين لم يستطيعوا أن يدعوا أنهم أستولوا على الصعيد، أن الفرنسيين لم يستطيعوا أن يدعوا أنهم أستولوا على الصعيد، أن الفرنسيين لم يستطيعوا أن يدعوا أنهم أستولوا على الصعيد، أن الفرنسين لم يستطيعوا أن يدعوا أنهم أستولوا على الصعيد، أن الفرنسين لم يستطيعوا أن يدعوا أنهم أستولوا على أن يدفع مبلغا

مهمة نابليون فى (إمبابة) كانت سهلة - فقد استطاع بمركباته أن يكتسبح خط مسقاومة المساليك الذى كسان مكوناً من الخنادق والحوائط من الطين ، ثم حصر عدداً من فرسان المماليك بين النيل قرية إمبابة فأقنى عدداً منهم وغرق عدد آخر ، وانسحب مراد بعد ذلك الجيزة فالصعيد .

أما إبراهيم بك فِقد فر متجهاً الي سوريا حاملاً معه أمواله وتفائسه ، وصحبه الباشا العثماني والسيد عمر مكرم نقيب الاشراف وقاضي القضاة العثماني .

وفي ٢٤ يوايه دخل بونابرت القاهرة بدون مقاومة وأرسل الجنرال ديزيه (Desaix)لطاردة مراد في الصعيد ، كما أرسل الجنرال (رينيه) لمطاردة ابراهيم في الشرقية ، وقد تقابل هذا الأخير مع فلول الماليك الفارين عند (الصالحية) ، لكن تمكن ابراهيم من الفرار الي سوريا - بينما وصل الجنرال (ديزيه) في مطاردته لمراد ورجاله الي أسوان ونقش خبر وصوله على معبد فيله هناك ، لكن انتصاره على الماليك في الصعيد لم يكن في الحقيقة انتصاراً حقيقياً - لقد احتل الفرنسيون في الظاهر كل المدن الكبرى في مصر لكن في الحقيقة فإن عوامل القاومة كانت تتريص بهم في كل مكان .

٨-موقعة ابى قير البحرية: بعد انزال الجنود الفرنسيين قرب الاسكندرية أصر نابليون على أن يبقى الاسطول الفرنسي في الشواطئ المصرية في المطول الجنوالجرويس الشواطئ المصرية في المطول المختود المنالا المختود المعتقد أن يبحر بإسطوله الى خليج أبى قير فقد كان المعتقد أن عمق المياه في ميناء الاسكندرية لايسمح برسو الاسطول ويقائه فيها ، كما أن الفرنسيين اعتقدوا أن الخليج سيكفل لسفنهم مكاناً أمناً من ميناء الإسكندرية.

عاد نلسون قائد اسطول البحر المتوسط للإسكندرية حيى تاكد أن مصر هي المقصودة ، وحدثت معركة بحرية بين الاسطولين في اول اغسطس ١٧٩٨ والاساطيل كانت نوعين إما متحركة أو ساكنه وقد

اختار القائد الفرنسى أن يبقى فى مكانه فى مياه الخليج وأن يحارب الأسطول الانجليسزى فى مكانه ، ولعل ذلك يرجع لقلة ثقته فى مسهارة رجاله، وحرب الحركة تحتاج لمهارة ، وذلك راجع لتدهور حال الاسطول الفرنسى منذ الثورة بعكس الجيش فقد بعث من جديد للدفاع عن أرض الوطن – كما أن (برويس) قائد الأسطور الفرنسى اعتقد أن الاسطول الانجليزى لايمكن أن يخاطر بالدخول بين السغن الفرنسية وبين البر إذ أن عمق المياه فى خليج ابى قير لم تكن معلومة ولذا ظن أنه بتمركز الاسطول الفرنسى فى الخليج سيواجه نيران الإنجليز من جهة واحدة – الاسطول الفرنسى فى الخليج سيواجه نيران الإنجليز من جهة واحدة – جهة البحر فقط .

وقد وقعت معركة ابى قير البحرية فى الليل فى أول اغسطس ١٧٩٨ وحدث أن أحد ضباط نلسن حاول وتقد ماظنه القائد الفرنسى محال التنفيذ ، فتوجه بسفينته وتبعه بعض السفن الأخرى ليحول بين الأسطول الفرنسى والبر وانحصر الفرنسيون بين نارين وانجلت الموقعه عن تحطيم كل الاسطول الفرنسى ماعدا أربع سفن .

### نتائج موقعه أبي قير البحرية :

كانت لهذه المعركة نتائج خطيرة نجملها فيما يلى:

أ-انقطع الاتصال بين الجيش الفرنسى بمصر وبلاده فأصبح لايستطيع أن يعتمد على نجدة من بلاده ، كما أن فرنسا أصبحت لاتنتظر من جيشها بمصر مساعدة إذا اضطرتها الظروف للدخول فى حرب مع الدول الأوربية ، خاصة أن انجلترا بعد هذه المعركة فرضت حصاراً بحرياً على الشواطئ المصرية .

ب-كما أن الفرنسيين بمصر إضطروا للاعتماد كلياً في سد احتياجاتهم على موارد مصر ذاتها ، وهذا مما دفع بونابرت لمحاولة التقرب أكثر من المصريين ، ومحاولوة كسبهم الى صفه .

ج-كانت للمعركة أثارها على معنويات الجنود الفرنسيين الذين شعروا بخيبة أمل فقد لمسوا أن الواقع يخالف الصورة الاتى أعطيت لهم عن مصر وخيراتها ، فكانت هذه المعركة مكملة لذلك الشعور بخيبة الأمل عند الضباط الفرنسيين ، الشعور بأن حملة مصر كانت خطأ لا يغتقر للحكومة والقائد .

د-جعلت هذه المعركة - الحكومة العثمانية تتخذ قراراً حاسماً وصريحا تجاه الهرنسيين بمصر - بعد أن كانت متردده في اتخاذ مثل هذا القرار خشية أن يكون هناك اتفاق بين الدول على تقسيم أملاك الدولة العثمانية ، وأن فرنسا بحملتها علي مصر تنفذ هذا الاتجاه الدولي - لكن معركة أبي قير البحرية ، وما أعقيها من تأكيدات إنجلترا للدولة العثمانية - أكدت للدولة أن بجانبها حليفاً قوياً ، كما أمنت نتائج المعركة الدولة من جهة البحر بعد أن تحطم أسطول فرنسا البحري ، وجاء استنكار روسيا بعد المعركة — الحملة الفرنسية مؤكداً لذلك .

هـ -- كانت المعركة عاملاً مؤثراً في الوصول لاتفاق بين السلطان العشماني والانجليز يقضي بأن تعاون انجلترا السلطان في الجهد الحربي المبنول ضد الفرنسيين في مصر ، وفي إدخال النظم الأوربية في الجيش العثماني ، واتفق على أن ترسل الدولة العثمانية حملة من سوريا لطرد الفرنسيين من مصر ، وأن يُصدر السلطان نداءً يحض أهل مصر على الثورة والجهاد ضد الفرنسيين ، وتدعم انجلترا من جانبها هذه الجهود الحربية المبنولة لإخراج الفرنسيين من مصر .



شكل ٢ خط سير الحملة القرنسية في مصر

### سياسة الفرنسيين الداخلية في مصر

أشير في البداية إلى أن تقيمنا لسياسة الفرنسيين الداخلية في مصر لاتعني أننا نقر أو لانقر هذه السياسة . كثيرون من الكتاب والمؤرخين يحرصون على تشويه كل مايقوم به المستعمر ظناً منهم أن ذلك يحدم القضية الوطنية .

الحقيقة أننا نستنكر الحكم الأجنبي لا لأنه قصرفي هذا المجال أثناء وجوده لكن لانه وضع غير طبيعي يعتدى على كرامة الناس وحقهم في حكم أنفسهم بأنفسهم .

حكمنا علي السياسة الداخلية الفرنسيين مثلاً بعد أن استقروا في مصر هو موضوع آخر لايتعلق بالناحية القومية .

وفي الحكم على سياسة الفرنسيين الداخلية في مصروماكانوا يهدفون من ورائها ليس بالأمر إلسهل لأسباب متعددة منها:

أ-لم تكن لدى الفرنسيين مدة كافيه لفهم حالة البلد حتى يضعوا سياستهم على أساس فهم حقيقى للأرضاع القانونية ، فقد كانت مدة وجودهم بمصر قصيرة ، كما أنها لم تكن سنوات هادئة ، فقد كانوا مشغولين فيها بعمليات حربية افتح مصر واتأمين وجودهم ، كما أن الحصار البحرى الذى فرضتة إنجلترا على السواحل المصرية ترتب عليه خاصة بعد تحطيم الأسطول الفرنسي - إنعدام ورود أى شئ لهم من الخارج - هذا بالاضافة الي العمليات الحربية في الشام وما استلزمته من ترتيبات خاصة - لذلك فقد كان على الفرنسيين أن يقوموا بأعمال في مصر ماكانوا يقومون بها في الظروف العادية - فمثلا لأنهم كانوا

بحاجة لسد تفقات هذا الجيش الكبير ، ونفقات هذه العمليات الحربية المتعددة في الوقت الذي انقطع فيه إتصالهم ببلادهم - اضطروا لجمع المال بطرق شتى سواء على سبيل القروض أو الضرائب أو الغرامات الباهظة .

ب- الادارة المالية بالذات في مصر كانت معقدة وتحتاج لوقت لفهمها وبدون فهم القديم لا يمكن أن يبني الإنسان وضعاً جديداً سليما.

جـ- لكى تحكم على السياسة الفرنسية كما رسموها لمصرحكماً سليماتحتاج أيضا لتصور ما كان ينتظر أن يقوموا به على أساس أعمال عمارها فعلاً ومنها يمكن أن نستنتج أشياء كانوا سيقومون بها وفحتاج أيضا ادراسة ماكتبوه – نابليون مثلاً كتب عن رفع مستوي الماء عند تفرع الدلتا وهو مشروع القناطر الخيرية الذي تحقق في عهد محمد على ، كذلك لابد من أن نضع في الاعتبار بعض المبادئ التي يتحتم على الفرنسيين التقيد بها في عهد الثورة بظروفها ومبادئها، كما أننا يجب أن نضع في الاعتبار سياستهم في البلاد الأخرى التي حكموها .

فى ضوء هذه الاعتبارات وفى ضوء ماقاموا به فعلاً يمكن أن أتصور أن المبادئ التى يقوم عليها الحكم الفرنسي في مصر هي :

ا- ضبط الأمن: بالطبع سيحرص الفرنسيون على أن يخضع كل السكان لهم خضوعا تاماً ، فأوامر الحكومة ونواهيها وأحكامها لابد أن تتفذ بدقة .

Y- النهوض بموارد البالاد: كان على الفرنسييين أن يقوم وا بثورة للنهوض بمضتلف نواحى الانتاج في مصر، فالأمم الشرقية في ذلك

الوقت لم تكن تعرف فكرة الإنتاج لأقصى حد ، فهذه فكرة أوربية وطبقتها الدول الاوربية في مستعمراتها .

بناء على ذلك كان لابد أن الفرنسيين سيعملون علي تنمية الزراعة بكل الطرق ، يقضون على نظام الالتزام ، يُدخلون نظماً للري جديدة ، يدخلون زراعات جديدة ، (القطن مثلاً أدخل زراعته في مصر فيما بعد فرنسي في عهد محمد على ) .

كذلك الصناعة - اعتقد كانوا سيتخنون سياسة شبيهة بماقام به محمد على - مينو حاول أن يعمل مدرسة صناعية في مصرد لكن رفض (الميكانيكيون) الفرنسيون ماطلب منهم من تعليم المصريين أسس الصناعات المختلفة .

فى التجارة - لابد أنهم سيستغلون مركز مصر التجارى القصى حد ـ في هتمون بالثغور ، ويفتحون قناة السويس ، لعلهم كانوا سيسعون للوصول لمنابع النيلويفهمون أكثر سر فيضان هذا النهرويبنون مشروعاتهم على أساس هذا الفهم .

٣-سياستهم تجاه المصريين: منذ البداية تظاهر الفرنسيون بإحترام الدين الإسلامي، وبإحترامهم للتقاليد المصرية، وقد عُبر بونابرت عن ذلك في منشوره الذي أذاعه عند دخوله الاسكندرية في ٢ يوليه ١٧٩٨.

كما أنه في منشوره الذي أصدره لجنوده قبل وصولهم للإسكندرية طالبهم فيه باحترام عادات المصريين وعقائدهم التي تختلف عن عادات الفرنسين وعقائدهم ، وحذرهم من أعمال السلب والنهب .

وفى الوقت الذى يعمل فيه الفرنسيون على النهوض بمصر وبالمصريين لأنهم يحتاجون لأيد عاملة مصرية لزيادة الانتاج ، ويريدون من المصريين أن يسايروهم في الانتاج – فإنهم يرفضون الإعتراف بما يسمونه (القومية المصرية) ، ويترتب على هذا إنهم يحرصون على تقوية عوامل التفكك والإختلاف بين عناصر الأمة – كما فعلوا في المغرب مثلاً حرصوا على المحافظة على البرير ، والعرب كعنصرين منفصلين وابرزوا أوجه الخلاف بينهما .

فمن مصلحتهم أن توجد مصالح وأهداف متضارية حتى لا توجد (وحدة وطنية ) .

ولذلك قد يعمل الفرنسيون على رفع مستوى التعليم بمصر لكن الحد وفي الإتجاء الذي لا ينمى الروح القومية .

بالطبع سيرحب الفرنسيون بمن شاء الإنضمام والاندماج في القومية الفرنسية .

وبعد أن دخل الفرنسيون القاهرة حاول بونابرت أن يسير فعلاً على هذا النهج السالف الذكر فاشترك مع المصريين في إحتفالاتهم الدينية ، فاحتفل بالمولد النبوى والإعياد الاسلامية وحرص على استمرار الشعائر الإسلامية ومشاركة المصريين في مختلف المناسبات ، وحاول التقرب من رجال الأزهر وغيرهم من رجال الدين لهم منرلة في قلوب الناس .

وقد حاول تابليون أيضاً أن يُشعر المصريين بأنهم أصبحوا يشتركون فى حكم بلادهم ، ففى ٢٥ يوليه ١٧٩٨ أنشأ (ديوان القاهرة) ثم تبع ذلك بانشاء دواوين فى الأقاليم ليكون للعناصر الوطنية دور ولو محدود فى إدارة شخون البلاد الى جانب الحكام الفرنسيين - ولاشك فى أن

بونابرت كان يرمى من وراء ذلك الى أن يكسب المصريين الى جانب فيستطيع أن يتفرغ لمواجهة الإنجليز وليجد من المصريين عوناً وسنداً وقت الحاجة .

### موقف المصريين من الفرنسيين

رأينا كيف حاول بونابرت إستمالة المصريين بشتى الطرق -- والسؤال الذي يقرض نفسه علينا هو ما موقف المصريين من القرنسيين في ضوء سياستهم وفي ضوء وعودهم التي وعدوا المصريين بها ؟.

لقد فرجيِّ الفرنسون في ٢١ اكتربر ١٧٩٨ ( بثورة القاهرة الأولى ). ثورة القاهرة الأولى ( ١٧٩٨ اكتوبر ١٧٩٨ ) :

ترجع الثورة الى أسباب متعددة نجملها فيما يلى:

- ا-تحريض العثمانيين والماليك الذين خرجوا من مصر للشام المصريين الثورة على الفرنسيين الذين وصفوهم بالكفرة وأعداء الاسلام .
- ٢-مااستحدثه الفرنسيون من المتغيرات التي لم يألفها المصريون ولم
   يستسيغوا الهدف منها .
- مثال ذلك إرغام الأهالي على إضاءة الشوارع والصارات والأسواق، وتوسيع الطرق، وازالة ابواب الصارات، والاجراءات الصحية التي أوجدها الفرنسيون بخصوص دفن الموتى في أماكن بعيده عن المدن، وتشدد الفرنسيين في تطبيق هذه الأوامر.
  - ٧- الفتح الفرنسي تبعه بالطبع تخريب وتدمير للقرى والبيوت والحقول .

- ٤- الحرية التي مارسها الفرنسيون ومخالطتهم للنساء ـ أمر غير مألوف عند المصريين لأنها غير ماتعود عليه الناس ، ويالطبع يميل الناس لعدم الضروج على المألوف وحتي وعود الفرنسيين للمصريين ببناء المجتمع المصرى الجديد على الحرية والمساواة والأضاء لم يقبلها المصريون فهم لايتصورون حكومة ومجتمعاً بهذا الشكل ، بل يرون في هذا تحدى لمشئة الله الذي أوجد الفروق في المجتمع .
- ه- ما لجأ اليه الفرنسيون من مصادرة الأملاك وجمع الأموال عن طريق
   القروض أو الضرائب أثار حفيظه الناس .
- آ- السبب المباشر للثورة هو الضرائب الجديدة التي فرضها المحتلون
   على الاملاك والمبائى ، والقضايا والحمامات ، والخانات والحوانيت
   والمقاهى ، وطواحين الغلال ، والمعاصر .

وقد كان للثورة زعماء من طلبة العلم بالأزهر، وأئمة الجوامع وفتوات الأحياء، وقد بدأت بتجمع الناس عند بيت القاضى التركى لاجباره على الذهاب معهم لمقر قياده بونابرت المطالبة بالغاء هذه الضرائب لكنه هرب ورفض مصاحبة الجهاهير، لكن سرعان ما اكتظت الشوارع خاصة حى الأزهر بالجماهير المسلحة بالبنادق والسيوف والعصى – وقد فوجئ الفرنسيون بهذه الثورة، وكان بونابرت وقت اندلاعها خارج القاهرة فعاد مسرعاً.

وبعد إنتهاء الصدمة الأولى المفاجئة أمر نابليون بنصب المدافع على تلال المقطم ، كما أمر مدافع القلعة بإطلاق قذائفها على حى الأزهر .

واستمرت الثورة ثلاثة أيام ، وبخل الجنود الفرنسيون جامع الأزهر وهم راكبون خيلهم وسلبوا ماكان به ، واضطر وقد من العلماء والمشايخ للقنابلة بونابرت مطالبين بجلاء الجنود عن الأزهر الشريف ووقف قذف

الأحياء المدنية بالقنابل، وانتقم الفرنسيون من سكان القاهرة وضواحيها فاحرقوا العديد من البيوت وأعدموا من الهموهم بالتحريض على الثورة وابطل بونابرت جلسات الديوان.

### ثورة العاهرة الثانية (٢٠ مارس ٢٠٠ ابريل ١٨٠٠م) :

كانت هذه الثورة في وقت تولى كليبر قيادة الحملة واستمرت مايقرب من شهر - وهي أخطر من الثورة الأولى لأنها حدثت بعد الاتفاق بين العثمانيين والفرنسيين على الجلاء ، وكان الجيش العثماني بقيادة الصدر الأعظم قد وصل الي (المطرية) على مشارف القاهرة ، وقد نجمت بعض فرق من هذا الجيش في دخول القاهرة ، وكذلك عناصر من الماليك ، وقد ترتب على الخلاف الذي نشب بين كليبر وبين العثمانيين تجدد القتال بين الطرفين .

وقد لعب أعيان القاهرة من أمثال السيد عمر مكرم نقيب الأشراف مع نقيب التجار دور اكبر مما لعبوه في الثورة الأولى ، وحاول الثوار إستخدام كل ماتحت أيديهم من سلاح لمها جمة مواقع الفرنسيين بل نجحوا في إنشاء مصنع للبارود وأخر لإصلاح المدافع ، كما أقاموا المتاريس في الطرقات يتحصنون وراءها ويصلون العدو نارا حامية من بنادقهم .

لكن نجح كليبر في استمالة الأتراك الذين كانوا مع الأهالي داخل القاهرة ، وكذلك بكوات المماليك ليتركوا مواقعهم مع الثائرين الذين كانوا هم أنفسهم قد حرضوهم على الثورة ضد الفرنسيين .

وبذا أضعف صفوف الثوار، وكان هذا من أسباب فشل هذه الثورة — ونجح كليبر في إحاطة القاهرة بالمدافع وشدد الضرب على الأحياء التي تجمع بها الثوار خاصة حي بولاق واضطر سكانها الى التسليم،

وتوسط المشايخ لدى كليبر الذى وعدهم بالعقو الشامل عن الثوار – لكن لم يلبث أن خمدت الثورة حتى انتقم إنتقاماً رهيبا من قادة الثورة – فأعدم بعضهم وسجن الشيخ السادات وعدد آخر من المشايخ . ثمرات القالم :

واجه الفرنسيون أيضاً عدة ثورات خارج القاهرة - لعل أهمها كان في الوجه القبلي بإلاتفاق مع مراد بك .

وبرتب على هذه الثوارات قطع مواصلات الفرنسيين مع القاهرة ، وكان لهذا الأمر أهميته إذ كانوا يعتمدون على مايرد من القاهرة من · بارود وخلافه ، ومن أشهر هذه الثورات ثوره بنى عدى قرب اسيوط .

كذالك تمثلت هذه الثورات في امنتاع المصريين عن دفع الضرائب وكانت هذه الضرائب عينية من الحبوب التي تسد حاجة الجيش الفرنسي من الغذاء.

وقد اشترك في هذه الثورات عرب الصعيد وأصحاب العصبيات ، بل جاء عرب من الحجاز لمشاركة الثائرين ومؤازرتهم بدافع ديني صرف .

وبذا نرى أن المصريين لم يقبلوا الحكم الفرنسى كما كان ولا ماوعدوا به وبتحقيقه في المستقبل . ولعل السؤال الذي يفرض نفسه علينا هو هل ثورات المصريين ومقاومتهم للإحتلال الفرنسي كان لها أثر في فشل هذا الاحتلال ؟

الحقيقة أن مقاومة المصريين السلبية والفعلية كانت لها مع العوامل الأخرى - أثارها على إخفاق الإحتلال الفرنسي لمصر - ولعل أكبر أثر لهذه المقاومة هو الانهاك العصبي للغزاة ، فقد أصيبوا بخيبة أمل حين الدركوا فشل محاولاتهم لكسب المصريين الى جانبهم وهو جزء هام من المخطط الذي رسم بونابرت خطصه على أساسه .

ويقارن المؤرخون بين المقاومة العنيدة التي قوبل بها الفرنسيون عام ١٧٩٨ ، وبين الوضع في حالة الإحتلال البريطاني لمصر في عام ١٨٨٨ إذ لم يظهر أثر يذكر لهذه المقاومة . ولعل السبب في ذلك أنه في عام ١٨٨٨ كان محمد على وخلفاؤه قد قضوا تماماً على العصبيات الموجودة فلم يكن موجودا إلاجيش منظم كالجيوش الحديثة فلما هُزم هذا الجيش التمي الامر .

# حملة الشام والنتائج المترتبه عليها

فى ١٠ فـبرايرعـام ١٧٩٩ غادر بونابرت القاهرة على رأس نحـو ، ١٠٠٠ مقاتل لغزو الأراضي السورية المجاورة لمصر .

### أسباب هذه الحملة :

يردد بعض الكتاب القول بأن هذه الصملة كانت مقدمه لمشروعه الشرقى الكبير – الوصول الهند أو القسطنطينية . وهذا على ما أعتقد غير سليم ، حقاً إن مشروع فتح مصر كان القصد منه القيام بمشروعات واسعة – لكن هذا لايعنى أن حملة الشام في عام ١٧٩٩ كانت تحقيقاً لهذه الأهداف الواسعة ، فالقوة الصغيرة التى أخدها بونابرت معه لايمكن أن يكون الهدف منها الزحف الهند أو القسطنطينية ، كما أن التفكير في هذه الحملة كان يستلزم بالطبع قوة بحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندى ، وهذا أمر لايغيب عن فطنة قائد مثل بونابرت ، كذلك نحن نعلم أن بونابرت حين جاء لمصر عام ١٧٩٨ كان في نيته الرجوع لاوريا بأسرع مايكون ، لأنه كان يدرك أن بلاده ستحتاج اليه وأن الدول الأوروبية ستتحالف مرة أخرى ضد فرنسا ، وقد حدث ١٨ أف فعلاً حين عقدت بين روسيا وتركيا في ( ٢٥ ديسمبر عام ١٧٩٨ ) معاهدة دفاعية

لمدة ثمان سنوات وبين انجلت را وتركيبا معاهدة مماثلة في (٥ يناير ١٧٩٩) وتبع ذلك في يناير ١٧٩٩ إعلان النمسا الحرب على فرنسا . وهكذا أصبح الجو ممهداً لتأليف التحالف الدولي الثاني ضد فرنسا في نوقمبر عام ١٧٩٨ م .

والذين يرددون هذا القول يستندون الى مذكرات نابليون التى أملاها في منفاه في سنت هيلانة ( Saint Helena )، لكن يجب أن نضع في إلاعتبار أن هذه المذكرات لاتمثل الواقع بقدر ما تهدف لتحقيق هدف آخر كان في ذهن بونابرت وهو التمهيد لعودة ابنه لعرش فرنسا وقد تحقق هذا بعد مايقرب من ٢٥ عاماً من سقوط بونابرت باحياء الامبراطورية في شخص إبن اخيه ( الامبراطور نابليون الثالث ) .

# أما الأسباب المقبقية لحملة الشام فيمكن أن نجملها فيمايلي:

١- كانت الشام هي مركز إلاستعدادات لمهاجمة مصر - فيها تجمعت القوات العثمانية الصدر الأعظم، والجزار والي عكا، ومماليك ابراهيم بك - ولذا كان تحرك نابليون يهدف تأمين وضعه في مصر بهزيمة تلك الاستعدادات القائمة وتحطيمها في مكانها.

٢- ثغور الشام ( العريش ، وغزة ، ويافا ، وحيفا ، وعكا ، وبيروت ، طرابلس ، اسكندرونة ) كانت القواعد الطبيعية للإسطول البريطانى الذي يحاصر مصر - والأساطيل في ذلك الوقت كانت بحاجة لموانى تتزود منها بالماء واللحوم والخضروات الطازجة ، فقد كان البحارة يصابون بأمراض خطيرة نتيجة الإعتماد على اللحوم الملحة ، فموانى الشام القريبة من مصر كانت مراكز لتموين الأسطول البريطانى فسقوطها في يد الفرنسيين يحرم الاسطول الانجليزي من هذه الميزة.

٣- لعله كان يهدف بإخضاع الشام اتخاذها كوسيلة للضعط على الدولة

العثمانية سياسياً فيمكن مثلاً أن يتفاوض مع العثمانيين على أساس التسليم للفرنسيين بمصر في مقابل الجلاء عن الشام .

وهكذا يمكن أن نقول أن حملة الشام كانت مرتبطة بموقف: الفرنسيين ووضعهم في مصر .

# حوادث الحملة على الشام :

فى الوقت الذى بدأ فيه بونابرت غزو الشام فى عام ١٧٩٩ كانت الشام منقسمه الى عدة باشويات عثمانية - فلم تكن هناك فى الشام وحدة سياسية بل دويلات متمركزة حول العواصم الهامة ، وحتى سلطة الباشا لمتكن تامة ولم تكن تمتد الى الأراضى الجبلية أوشبه الصحراوية حيث أتاحت الطبيعة فرصا للأقليات للحياة فى هذه المناطق ففى جبل لبنان حتى اليوم طوائف لانظيرلها فى أى مكان آخر (الدروز مثلا) .

اتبع بونابرت للشام طريق البر، بالطبع الطريق البحرى أفضل بكثير لكن بعد تحطيم أسطوله وحصار سواحله لم يكن أمامه مجال الخيار أرسل بعض مدافعه الثقيلة بالبحر وكانت هذه مجاذفة ، وقد استولى الإنجليز على هذه المراكب بحمواتها وأهدوها الحمد باشا الجزار والى عكا لمساعدته لمقاومة بونابرت ،

استولى بونابرت على العريش ، وغزة ، والرملة ، والله ، ووجد بهذه الاماكن الفارين من مصر، فك أسرهم بعد أخذ التعهد عليهم بعدم الاشتراك في المعارك المقبلة ضده .

وفى شهر مارس وصل الى (يافا) وسقطت فى يده وسقط عدد كبير من ألاسرى في يده – أعدم عدداً كبيراً نهم وقد برر هذا العمل بأن عدداً كبيراً منهم كانوا ممن أسروا فى العريش وغيرها وتعهدوا بالا

يحاربوه من جديد - لكنهم حنثوا بعهدهم ، كما برره بانه لم يكن عنده مايطعمهم به ، لم يكن من المكن تركهم دون حراسة في يافا ، ولم يكن من المكن تركهم دون حراسة في يافا ، ولم يكن من المد من جنوده للعوده بهم لمصر .

على كل حدث إلانتقام إلالهى فقد ظهر الطاعون فى جيشه بعد حملة ياف مباشرة - وحاول بونابرت التخفيف من حالة الهلع التى أصابت الجنود بسببه حتى قيل إنه كان يخالط المرضى ليثبت لهم انهم ليسوا مصابين بالطاعون .

بعد يافا احتل (حيفا ) - ثم وصل الى (عكا ) مركز باشوية صيدا.

وباشریه صیدا مقرها الفعلی کان فی (عکا) – کانت فی ذلك الوقت فی ید شخصیة قویة هو (أحمد الجزار) ، وهو أصله من (البوسنه) فی شبه جزیرة البلقان من الذین اعتنقوا الإسلام حین انتشر الحکم العثمانی فی البلقان مثل محمد علی – ویرجع نفوذه فی عکا للفوضی التی لازمت دخول علی بك الکبیر فی الأقطار السوریة وما ترتب علی ذلك من فوضی وارتباك ، نفس ماحدث فیما بعد حین فتحت الفوضی التی احدثتها الحملة الفرنسیة وماأعقبها من أحداث ـ الطریق أمام محمد علی ـ حاولت الدولة العثمانیة بالطبع التخلص من هذه الشخصیة ـ شخصیة الجزار التی فرضت نفسها وسلطتها فی هذه المنطقة ـ لکن لما عجزت الدولة عن ذلك ، وام تُجد محاولات تحریض الباشوات الأخرین علیه أضطرت للإعتراف به ، وقد اشتهر الجزار بهذه للقسوة التی اتصف بها ،کثرة ماسفك من دماء ، وستبقی هذه الباشوایة فی یده حتی وفاته فی عام ۱۹۰۶ ولم یکن له ابن ، لکن نجح مملوکه (سلیمان) فی أن یحل محله وهذا جعل السلطة وراثیة فی بیته فخلفه ابنه (عبد الله الجزار) وهو الذی سیحارب محمد علی فی عکا نفسها .

حاول بونابرت أن يكتسب الجزار لصفه أو أن يغريه بالتزام الحياد في الحرب بين فرنسا والجيوش العثمانية في الشام لكن أحمد باشا الجزار الفرنسيون دكها بواسطة الألغام وغيرها – عاون في ذلك فنيون فرنسيون وضباط فرنسيون من الكارهين للثورة والذين هاجروا من فرنسا من أمثال فيلبو ( Phelppaux ) وهو ضابط فرنسي كان زميلاً لبونابرت .

ورغم أن بونابرت نجع فى أن يوقع بالقوات التى جاءت لنجدة عكا من باشوية دمشق والباشويات الأخرى فهزمها فى عدة مواقع قرب بحيرة (طبريه) منها موقعة (الناصره) و (تل طابور) - لكنه بدأ يفكر فى رفع الحصار عن عكا خاصة بعد أن انتشر الطاعون بين أفراد جيشه بطريقة وبايئية .

### وهكذا يمكن أن نذكر أن حصار عكا فشل لعدة أسباب:

- ١- عزيمة الجزار وتصميمه على المقاومة .
  - ٧- موقع المدينة وانفتاحها على البحر.
- ٣- معاونة فنيين فرنسيين أكفاء على ترميم وتقوية حصون وأسوار
   المدينة .
  - ٤- انتشار الطاعون في الجيش الفرنسي .

قرر بونابرت رفع الصصار عن عكا والعوره لمصر مدعياً أنه حقق أهدافه من حملته على الشام فقد شتت وقتل أغلب القوة العثمانية في يافا وحيفا وفي المواقع حول بحيرة طبريه.



شكل ٤ الحملة القرنسية على الشام

#### وإذا حللنا نتائج حملة الشام نجد:

- ١- نجح بونابرت فعلاً في هزيمة الجيوش العثمانية في مواقع ، ونجح في إبعاد الجزار وغيره من القواد العثمانيين عن الإشتراك في الحرب ضده .
- ٢- لكنه لم يمس الجيوش التي كانت الدولة العثمانية تجمعها ضده بقيادة الصدر الأعظم ، كذلك الماليك الذين كانوا يعاضدون هذه القوات التي كانت تستعد في الأناضول ضده .
- ٣- كذلك لم يحقق خطته القائمة على احتلال تنور الشام ليحرم إلانجليز
   منها .
- 3- كما أن فشله في إلاستيلاء على عكا كانت له أثاره المعنوية فقد أظهر الماليك ولأهل مصر ، وأهل الجبال في لبنان وغيرهم أن بونابرت يمكن مقاومته ، وقد أشار الجبرتي الى ذلك فذكر انهم رجعوا بالطبول والأعلام كانهم منتصرين لكن عُرف أنهم رجعوا ضائبيين والدليل على أثر هذا الفشل كثرة الاضطربات التي اجتاحت مصر في مدن البحيرة ، والصعيد بل وجد من أدعى المهدية في البحيرة وأدعى أن لديه حصانة آلهيه ضد رصاص الفرنسيين .

سهقعة أبى قير البرية: عاد بونابرت لمصر، وهو يعلم أنه لايلبث أن يقابل غنوع شمانى عن طريق البحر وإذا اهتم بونابرت إثر عودته بالقضاء على القلاقل والإضطرابات التي عمت الدلتا، كما عمد لتقوية تحصيناته في العريش والاسكندرية. نزلت القوة العثمانية بقيادة (مصطفى باشا) شرقى الاسكندرية عند أبى قير، وكان عددهم ١٠٠٠٠٠

جندى نزلوا في حماية الإسطول الانجليزى - ونجحت القوة العثمانية في المرحلة الأولى فلم تستطع قوة الدفاع الفرنسى منع نزولها على الساحل لكن استمرت القوة في المكان الذي نزلت فيه مدة أطول من اللازم فقد بقد في مكانهم للراحة ولتكون في حماية الاسطول الانجليزى - وهذا أعطى فرصة لبونابرت لجمع قواته ، فقد سحب جنوده من الصعيد تاركا مراد بك يمد نفوذه مؤقتاً على الوجه القبلي الى أن ينتهى هو من العدو الكبير، وحصر هو العثمانيين في هذا المكان حيث تصعب المناورة ، كما أنه من ناحية البحركان يصعب على المراكب الإنجليزية الكبيرة الكبيرة الإقتراب من الساحل للمساعدة وانتهت المفركة بهزيمة ساحقة العثمانيين وقتل عدد كبير من رجال القوة وأسرعدد آخر منهم القائد العثماني (مصطفى باشا) .

وكان من نتائج هذه المعركة - أن أحجم ابراهيم بك عن الزحف بمماليكه على مصر من جهة الشرق ، كما اقتنع مراد بك بأن انتصار العثمانيين على الفرنسيين أمراً بعيد التحقيق ، وهذا مما أدى فيما بعد لقبوله المفاوضة والإتفاق من الفرنسيين - كذلك من نتائج المعركة أن بونابرت حصل من العثمانيين والانجليز علي معلومات عن الأوضاع في أوربا وفرنسا - بعد أن كانت ألاخبار قد انقطعت عنه من مدة طويلة وهذا مادعاه للتفكير للعوده لفرنسا .

# عودة بونابرت لفرنسا :

عرف بونابرت من القائد العثماني مصطفى باشا الذي وقع في أسره كذلك من الصنحف الأوربية التي حملها الضباط الإنجليز معهم للشواطئ

المصرية اثناء مفاوضاتهم مع الفرنسيين بشئن تبادل الأسرى - حالة فرنسا السيئة وتكتل الدول الأوربية ضدها وانهزام الجيوش الفرنسية ولذا قرر بونابرت الرحيل فوراً الى فرنسا .

لم يخبر بونابرت عن نيته في العوده الفرنسا إلانخبة من أصدقائه الشخصيين واحتفظ بالأمر سراً لكي لايحدث فتنه في الجيش – ترك القاهرة في ١٧٩٨ بحجة القيام بحملة تفتيشية في مناطق السواحل ، وفي ٢٧ أغسطس رحل بونابرت مع قله من رفاقه على مركبين حربيين الى فرنسا تاركاً أمره بأن يتولى (كليبر) القيادة العامة الحملة ويبدو أن سدني سميت (Sidney Smith) قائد الأسطول البريطاني في شرق البحر المتوسط كان يعلم بنية بونابرت على الرجوع افرنسا وقيل إنه تعمد الابتعاد عن السواحل المصرية ليشجعه على ركوب البحر ليمسك به ، على كل سواء أكان هدف سدني سميت هو هذا أم أنه إبتعد عن السواحل المورية لشية بونابرت به ، على كل سواء أكان هدف سدني سميت هو هذا أم أنه إبتعد عن السواحل الفرنسية .

# كليبر ( kleber) وقيادته للحملة

يُرجع بعض المؤرخين إختيار كليبر لقيادة الحملة لكفاء ته - وليس لما كان بينه وبين بونابرت من محبة - بالعكس لم تكن بين القائدين مودة أو وفاق الأسباب منها:

١- كل منهما من مدرسة خاصة ، وهناك إختلاف جوهرى في إتجاهات وأفكار الرجلين .

فبونابرت رجل من الجنوب من جزيرة قورسيقا ، كليبر الزاسى ، وكان

كليبر في ذلك الوقت قد جاوزسن الخمسين بينما، بونابرت كان سنه ثلاثين عاماً .

٢- كان كليبر متحمساً للثورة الفرنسية لكنه كان يتطلع لفكرة القيادة
 الد تورية للقواد العسكريين .

٣- لم يكن كليبر متحمساً لفكرة الاستعمار واحتلال مصر - هو من وسط أوريا ، ولادخل له بالبحر المتوسط ، يمثل مدرسة أخري كما ذكرنا ، ولعل اختياره للقياده يرجع لمجرد الإحترام لكفاءته - كذلك لعل فيه عنصر مكر من بونابرت ، فكونه يضع في القيادة العليا رجل ليس من أنصار الإستعمار ولا البقاء في مصر فهو بذلك يقيد حريته ، فتصرفه وهو قائد عام يخالف الوضع لو كان غير متحمل للمسئولية ، قد يكون على رأس المعارضة في البقاء - أما وهو قائد فقد أصبح ينظر لمسألة الجلاء علي أنها مسألة تبحث في ضوء عدة اعتبارات أخرى .

على كل حين تسلم كليبر القيادة كانت هناك ثلاثة عناصر في الجيش الفرنسي :

١- مجموعة على رأسها مينو ( Menou) كانت تصر على البقاء فى
 مصر ، وكانت غير مؤمنه بالجلاء وتعتقد فى بقاء الفرنسيين بها
 واتخاذها مستعمرة فرنسية .

۲- مجموعة كانت ترى ضرورة الجلاء عن مصر ، فحملة الشرق أو حملة النيل ( Battle Of the Nile ) . في نظر هذه المجموعة خطأ من البداية ، فالاوضاع في فرنسا ذاتها كانت تحتم بقاء جيشها وقادتها في بلادهم ، هذا بالاضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بقوة انجلترا

البحرية كان يجب أن يُعمل حسابها وتدعو لعدم المجازفة بهذه الحملة، وارضاع مصر - كما وجدتها هذه المجموعة - تغاير تمامًا ماقيل لهم عنها ، ومالاقت الحملة في الطريق الصحراوي وبين الاسكندرية والقاهرة وبعد موقعة ابي قير البحرية - زادت هذه الجماعة إعتقاداً مخطأ فكرة الحملة كلها .

وجاءت معارك الشام ورحيل بونابرت المفاجئ وتركه جنوده وهو ما عبروا عنه بان العصفور هرب من القفص تاركاً جنوده في هذا السجن ـ لتزيد من قوة هؤلاء الساخطين على بقاء الحملة في مصر - وكان كليير من هذا الفريق .

٣- فريق ثالث كان أكثر اعتدالاً ويرى البقاء في مصر إلا إذا دعت مصلحة فرنسا الى غير ذلك فمثلاً يمكن إذا هزمت فرنسا في أوربا أن يكن الجلاء عن مصر مقابل صلح شريف مع أوربا.

### أما التعليمات التي تركما بونابرت لخليفته (كليبر) :

فأهم مافيها هو ما يتعلق بمسألة البقاء في مصر أو الجلاء عنها فهو لم يفتح الباب تماماً فيما يتعلق بالجلاء وام يرصده تماماً – فقد ترك لخليفته حق تقدير الموقف – فاذا تعذر على الحكومة الفرنسية أن تمد جيشها في مصر بالأموال والرجال والسلاح اللازم، أو إذا فتك الطاعون والأويئة بالجنود بحيث نقص عدد الجيش (حدد عدد المتوفين الذي يدعو للتفكير في الجلاء بـ ١٠٠٠ جندي على الأقل) – يصبح لكليبر في هذه الأحوال الدخول في مفاوضات مع الحكومة العثمانية للجلاء.

### تقرير كليبر لحكومته :

أرسل كليبر الى حكومة إلادارة في فرنسا تقريراً عن حالة الحملة في

- مصر عند تسليم القيادة وأهم ماتناوله التقرير: (١)
- ١- ذكر أن الجيش الفرنسى قد نقص عدد رجاله الى ما يقرب من النصف وأن الجنود أصبحوا بحاجة ماسة الى الملابس والأسلحة .
  - ٧- أن المصريين على استعداد الثورة في أية لحظة ضد الفرنسيين .
- ٣- التحصينات في الثغور المصرية أصبحت في غاية الضعف بعد أن
   استولى الانجليز على المدفعية الثقيلة التي كانت مرسلة الشام .
- 3- الضائة المصرية أصبحت ضائية برواتب الجنود لم تدفع منذ عدة أشهر .
- ه- العثمانيون يتأهبون لإستعادة مصر ، وهو يرى أنه من الأفضل فى ظروف الجيش الفرنسى فى مصر التى شرحها أن يترك العثمانيون يتحملون عب عبور صحراء سيناء والتقدم للحدود المصرية بعيداً عن خطوط تموينهم ومراكزهم في الشام وحينئذ يمكن للفرنسيين التصدى لهم والقضاء عليهم .

وقد وقع هذا التقرير في يد الإنجليز كما وقع عدد من رسائل الضباط الفرنسيين لنويهم في فرنسا تعطى صورة قاتمة عن أوضاعهم في مصر فكانت من داوافع تعنتهم في شروطهم للموافقة على خروج الفرنسيين من مصر.

### اتغاقية العريش (يناير ١٨٠٠):

وكذلك مذكرات الجنرال موران عن أعمال كليير:

Notes du General Morand sur les opperations du General Kleber

الى الصدر الأعظم وكان في ذلك الوقت بجيشه قرب الحدود المصرية يطلب فتح باب المفاوضات من أجل جلاء الفرنسيين عن مصر.

# على أن الأمر لم يكن بهذا اليسر لأسباب منها:

- ١- المسألة لم تكن قاصرة على العثمانيين والفرنسيين ، فتركيا كان لها حلفاء منهم انجترا التي كانت قابضة على البحر فموافقتها على خروج الفرنسيين من مصر كانت لازمة لإتمام وتنفيذ أى اتفاق .
- ٧- كانت فرنسا في حرب في أوربا مع عدد من الدول ( النمسا ، الروس، انجلترا ) فلم يكن من السهل أن توافق انجلترا على خروج جيش ضخم من مصر لينضم لجيوش بلاده في الحرب ضد انجلترا وحلفائها . ففي ١٧٩٩ لعل من صالح انجلترا وحلفائها بقاء هذا الجيش في مصر محبوساً الي أن تنتهي الحرب الدائرة في أوربا.
- ٣- كان يمثل انجلترا في منطقة البحر المتوسط أي في سواحل المصرية والبلاد العربية ضابط بحرى هو سيدني سميت (Sidney Smith) أعطى القيادة في البحر المتوسط بعد انتقال نلسن للإستفادة به في الحروب في ايطاليا وقد اعطت انجلترا لهذا القائد صفة أخرى بالاضافة إلى صفته الحربية ، فقد أعطى لقب (سفير مفوض) ولعل الهدف من ذلك تقوية مركزه لدى المولة العثمانية وكانت لهذا القائد أراء تختلف بعض الشئ عن أراء حكومته ، وكان له اتصال ببعض الفرتسيين المعارضين للثورة في فرنسا منهم (فيلبو) السابق الإشارة إليه أثناء حديثنا عن معركة عكا .

ويجب أن نضع في إلاعتبار أنه كانت للسفير في ذلك الوقت حية التصرف غير الوضع في وقلتا هذا حيث الاتصالات سهلة وبسيطة

ويمكن إصدار التعليمات بسرعة بين الحكومات لمثليها فأصبح المثلون اليوم مجرد ( بوق ) ينقل رغبات حكوماتهم .

على كل طلب سيدنى سميث - حين علم بخبر ما يجرى من مفاوضات بين العثمانيين والفرنسيين أن يشترك في الأمر ، وكان مندوب فرنسا في المفاوضات (ديزيه) وفرنسى آخر من المدنيين مدير الادارة المالية في مصر .

### ووصل الطرفان الى ماعرف (باتفاق العريش) وقد اتفق فيه على :

- ا- ينسحب الفرنسيون من مصر ويسلمونها للسلطات العثمانية بشرط
   أن يعاد الجيش الفرنسي سالماً لبلاده حاملاً سلاحه وذخيرته .
  - ٢- تقدم الدولة العثمانية السفن اللازمة لنقل هذا الجيش لفرنسا .
- ٣- تناولت الاتفاقية بعد هذه الأمور الاساسيه أموراً أخرى تتعلق بتنظيم
   الأنسحاب على دفعات .

وذلاحظ أن اتفاق العريش لم يتعرض لمسئلة الحرب عامة بين فرنسا والنولة العثمانية مثلاً وهذا شئ طبيعى فكليبر لم يكن من سلطته أن يتحدث عن حكومته بهذا الشئن، كذلك الصدر الاعظم، بالطبع بعد خروج الفرنسيين من مصر يسهل الصلح بين النولتين بعد زوال سبب الجفوة بينهما.

فقد وافق السيرسدنى سميث على الاتفاق ، ووجوده وإشتراكه جعل كليبر من ناحية والعثمانيين من ناحية أخرى يرون أن انجلترا ليست لديها معارضة لكن الوزير المفوض الإنجليزى لم يوقع على الاتفاق على أساس أنه ليس لديه تعليمات من حكومته بإمضاء المعاهدة .

بالفعل بدأ الفريقان كل من ناحيته تنفيذ الاتفاق بإخلاص فقد أخلي الفرنسيون مناطق تسلمها العثمانيون ، فقد سلمت مديرية الشرقية كلها، وأصبحت الجيوش العثمانية على مشارف القاهرة .

لكن فجأة وردت رسالة الى الجنرال كليبر من القائد العام الانجليزى في البحر المتوسط وهو اللورد كيث ( keith ) وذلك في مارس ١٨٠٠ يضبره فيها إن حكومته أرسلت له تعليمات بأنها لاتسمع بضروج الفرنسيين من مصر إلا كأسرى حرب .

وقد غيرت هذه الرسالة معالم الوضع كله من أوله لآخره ، نظر البعض لهذا القرار الإنجليزي على أنه عدم التزام من الحكومة البريطانية بما قبله مندوبها - سيدني سميث - في اتفاق العريش .

والحقيقة التى وضحت بعد ذلك بجلاء أن الحكومة الانجليزية أرسلت تعليماتها هذه فى ديسمبر ١٧٩٩ – قبل أن تصل انباء إتفاق العريش لانجلترا ، ويبدو أن الحكومة الانجليزية لما علمت بالاتصالات الجارية بين الجنرال كليبر والصدر الأعظم للوصول لاتفاق ـ أرادت أن تعلن سياستها فأرسلت تعليماتها السالفة الذكر لكنها وصلت بعد أن كان الاتفاق قد تم وأتخذت خطوات لتنفيذه .

أرسل كليبر حين وصلته رسالة القائد الانجايزى للصدر الأعظم بلاغاً يطلب منه أن ينسحب من الأراضى المصرية ، ولما رفض الصدر ألاعظم إلانسحاب وتقدم الى القاهرة من جهة عين شمس والمرج والمطرية ـ خرج كليبر لقتاله وسحق الجيش العثماني في معركة هليوبوليس (عين شمس) .

وفى أثناء هذه المعركة دخلت فلول من الجيش العشماني القاهرة وانضمت للحركة الشعبية وقامت ( ثورة القاهرة الثانية ) التي سبق أن تحدثنا عنها – عند الحديث عن موقف القوي الوطنية من الفرنسيين،

فحين عودة كليبر من حملتة ضد العثمانيين وجد أبواب القاهرة مغلقة ، وتغلب على الثورة وانتقم بالذات من أهل حى بولاق والأحياء التي تجمع فيها الثوار .

فمعركة هليوبوليس وطرد العثمانيين من مصر والثورة التي واجهها الفرنسيون حطمت إتفاقية العريش نهائيا . بعد فترة جاء للقائد الانجليزي بأن الحكومة الانجليزية تقر الاتفاق لكن كان الامر قد انتهى والجيش العثماني قد هزم .

### مقتل کلیبر:

استقر كليبر بعد ذلك في مصر ، وبدأ يدير شدونها مصمماً على إصلاح الكثير من أوجه الخلل التي كانت محتاجة لإصلاح لخدمة الجيش الفرنسي في مصر .

لكن لم يلبث أن أغتيل كليبر في ١٤ يونيه ١٨٠٠ على يد شاب من أهل حلب اسمه (سليمان الحلبي) حضر خصيصاً من الشام في إثر الجيوش العثمانية لإغتيال القائد الفرنسي – وكان مدفوعاً بفكرة بذل روحه لنصرة الإسلام.

فقد دخل هذا الشاب حديقة منزل كليبر وتقدم للقائد العام، وظن كليبر إنه متظلم فسمح له بالإقتراب منه ليسمع شكواه، فهجم عليه سليمان وطعنه طعنات مميته قضت عليه في وقته، وكان مع كليبر مهندس حاول أن يهجم على القاتل لكنه طعنه فسقط على الأرض واختبأ سليمان الحلبي في الحديقة الى أن قبض عليه – وأمر مينو الذي تولى القيادة بعد كليبر باعتباره أكبر القواد سنًا بتكليف مجلس لمحاكمتة –

وقد ثبت من المحاكمة أنه لم يكن هناك محرض لهذا الشاب لإرتكاب هذا العمل، وبالطبع هناك فرق بين دعوة العثمانيين للمسلمين الجهاد وبين حادث الإغتيال - لكن ثبت أن الشاب كانت له اتصالات بثلاثة من مشايخ الشوام المقيمين بمصرو أنه ثبت إنهم نصحوه بعدم القيام بهذا العمل لكنهم أدينوا باعتبار أنهم علموا بنية القاتل ولم يبلغوا السلطات عن ذلك لتتخذ احتياطاتها، وقد عملت لجنة المحاكمة محضرًا مفصلاً طبع ووزع على الناس باللغتين الفرنسية والعربية - وحكم على القاتل والثلاثة الذين أدينوا كشركاء في الجريمة بإلاعدام.

والطريف أن الجبرتى يبدى عجبه لأن هؤلاء القوم تحت تأثير قتل قائدهم لم يندفعوا لأعمال التشفى ، كما كان يحدث في مصر في العصور القديمة لكنهم ألفوا مجلسًا وبدأ يتحرى بدقة عن الجريمة وأسبابها ومن اشترك فيها .

وقد دأن جثمان كليبر باحتفال عسكرى كبير لكن عند مغادرتهم لمسر اخذوه معهم حيث دفن في بلاده .

# مينو (Menou) وقيادته للحملة

تولى مينو القيادة بصفة مؤقته بحكم أنه كان أكبر قادة الحملة سناً بعد اغتيال كليبرفى ١٤ يونيه ١٨٠٠ م - لكن أصدرت الحكومة الفرنسية بعد ذلك في نوفمبر ١٨٠٠ امراً بتثبيته في القيادة .

وكانت لمينو مزايا ، وله مساؤى نجملها فيما يلى :

#### مزایاه :

١- كانت له أراء طيبة في الإدارة ، وكانت له رغبة حقيقية في البقاء في
 مصر ، ولذا قام بعدة تدابير لتحقيق رفاهية جنوده ، ولإصلاح أحوالهم .

- ٢-كانت له رغبة في إصلاح شئون مصر ، وتحقيق المساواة بين
   المصريين كما أهتم بتثبيت ملكية الفلاحين للأرض التي تحت أيديهم
   حتى يعملوا بإطمئان على خدمتها .
- ٣- لماء جاء لمصر اعتنق الإسلام ، بل تزوح من سيدة مسلمة من أهل رشيد ، ولعل هذا خدمه في علاقته بالمصريين لكن من ناحية أخرى اضعف مركزه أمام جنوده .

#### مساوئه:

- ١- كانت خبرته الحربية ضعيفة على الرغم من تقدمه فى السن ، وقد اشتغل فى فرنسا فترة بالسياسة كنائب فى الجمعية التشريعية ـ فهو إدارى أكثر منه قائد حربى .
  - ٢ ـ كان ضعيف الإرادة كثير التردد ، وهذه صفة سيئة في القائد.
- ۲- کان مکروها من عدد کبیر من رجال الجیش لمعارضته السیاسة التی انت الی عقد اتفاقیة العریش ، فقد کان علی علاقات سیئة مع کبار قواد الحملة الذین عبروا عن معارضتهم لسیاسته فی مقابلتهم له فی (۲۸ اکتوبر عام ۱۸۰۰م) قبل أن تصدر الحکومة الفرنسیة فی (نوفمبر عام ۱۸۰۰م) مر تثبیته ، علی أن تثبیته فی القیادة لم یؤد بالطبع لعلاج مشکلة إنقسام الجیش الفرنسی معارضین البقاء فی مصر وهم أكثریه ـ وراغبین فی البقاء فی مصر وهم أقلیة .

### سياسة مينو الداخلية :

بذل مينوجهداً طيبا لإصلاح أحوال الجيش الفرنسي بمصر، فصحرص على أن ينال الجنود مرتباتهم بانتظام، وتحسين أحوال معيشتهم، كما أهتم بالمرضى والجرحى من الجنود، كما عمد لنشر

الأخبار المطمئنة عن الأحوال في فرنسا ابث الطمئنينة في نفوس الجنود.

وقد إتجه مينولتنظيم الإدارة المركزية بالقاهرة ، والأقاليم . وإهتم بشش الزراعة ، والصناعة ، والتجارة ، فاعتنى بالرى وأدخل عدة نباتات جديدة ، كما إهتم بالنهوض بالصناعات القائمة ، وكان مينو يهدف من ذلك تصقيق الإزدهار الإقتصادى الذى لابد منه لسد حاجات الجيش الفرنسى بالإضافة الى حاجات المواطنين.

لكن هذه السياسة التي بدأها مينولم تظهر نتائجها فقد كانت انجلترا قد قررت اتخاذ خطوات حاسمة لإجلاء الفرنسيين عن مصر.

## جلاء الغرنسيين:

بعد فشل مفاوضات العريش وقتل كليبر وجدت انجلت اأنه من الضرورى أن تقدم للسلطان العثماني معاونة فعليه لطرد الفرنسيين من مصر فتقرر مهاجمة من عدة نواحى:

- ١ ـ من الشمال بجيش إنجليزي تركي .
- ٢ ـ من الشرق بجيش تركى يأتى من الشام .
- ٣ ـ من الجنوب بجيش يأتي من الهند في البحر الأحمر.

### الدملة الهندية

وصلت الى القصير ، وزصفت الى قنا ومنها بدأت تزحف صدوب القاهرة ـ لكنها وصلت متأخرة وكانت المعارك قد إنتهت فلم تشترك في المعارك ، لكن فكرة استحضار جنود من الهند للعمل في مصر كانت لها أهميتها في المستقبل فمنذ ذلك الوقت ربطت إنجلترا بين الهند ومصر ، وزادت أهمية هذا الطريق بعد فتح قناة السويس في عام ١٨٦٩ م وانتهى الأمر بالاحتلال الأنجليزي لمصر عام ١٨٨٢ ،

من حيث العمليات العسكرية نزلت الحملة الإنجليزية في أبي قير في أول مارس ١٨٠١ م وقد أثبت مينو أنه ليس على دراية بفنون القتال فقد أبقى جزءً من جيشه لمواجهة القوات التركية بقيادة الصدر الأعظم بدلاً من أن يتجه بمعظم جيشه لمقابلة الأنجليز فأضعف الجيش بتقسيمه .

كذلك أخذ على مينو أنه لم يبذل أية مصاولة لمنع الإنجليز من إنزال قوتهم للبر وهو كان يعلم بنية الإنجليز على النزول على شاطئ البحر المتوسط فكان في الإمكان أن يوقع ضرراً كبيراً بالإنجليز أثناء عمليات الإنزال هذه خاصة أن ساحل أبي قير ساحل رملي ، فعمليات الإنزال تمت بقوارب صغيرة ، ومع ذلك فقد نزلوا بسهولة واخنوا بعد أن جمع شملهم يتحركون صوب الأسكندرية وتمكنوا من هزيمة الفرنسيين في شملهم يتحركون صوب الأسكندرية وتمكنوا من منيمة الفرنسيين في الإنجليزي أبركرومبي (Ralph Abercromby) ومات متأثراً بجراحة أما مينو فبعد المعركة أرتد إلى الإسكندرية واستعد للمحاصرة فيها ، ولاشك في أن هذه أيضاً خطة عقيمة لأن الأنجليز تركوه في الأسكندرية وعزاوه عن بفية القطر بقطع الحاجز الأرضى بين الكو ومريوط ، وبذا لم يحتاجوا لقوة كبيرة لمنعه من الخروج من الإسكندرية وهكذا وضع مينو

وتقدم الإنجليز صبوب القاهرة وأضطر القائد الفرنسي لحامية الناهرة أن يُسلم للإنجليز والعثمانيين في يونيه ١٨٠١ بشروط اتفاقية العريش .

وأضطر مينوحين إشتد الحصار عليه في الإسكندرية الى التسليم أيضاً في سبتمبر عام ١٨٠١ بشروط اتفاقية العريش وتمجلاء الفرنسيين عن مصر ، وعادت ولاية عثمانية كما كانت قبل مجئ الفرنسيين .

## نتائج الحملة الفرنسية على مصر

اضطر الفرنسيون لمغادرة مصر بعد إحتلال دام ثلاث سنوات وقد كانت لهذه الحملة نتائج متعددة ، فقد إمتدت أثارها لسنوات طويلة بعد خروج الفرنسيين من مصر ونجمل أهم نتائج الحملة فيما يلى :

أولا: من الناحية العسكرية: فشلت الحملة لعدة أسباب منها:

- ا ـ تحطيم الإسطول الفرنسى في موقعة أبى قير البحرية ، وسيطرة انجلترا البحرية في البحر المتوسط مما كفل لها فرض حصار تام على الشواطئ المصرية ، فإنقطعت صلة الفرنسيين في مصر بوطنهم ، وعجزت فرنسا عن إرسال النجدات والإمدادات لجيشها بمصر .
- ٢ إنضمام العثمانيين الى أعداء فرنسا فلم تنجح محاولات بونابرت لتصوير حملته على أنها جاءت لتأديب المماليك ، ولا محاولات الحكومة الفرنسية لمعالجة ما سببته الحملة من جفوة بين الفرنسيين والأتراك .
- ٣- معوقف المصريين العدائي من الفرنسيين رغم محاولات بونابرت
   كسب المصريين الى جانبه ، وقد ظهرذلك في الثورات المتعددة التي

اشتعلت في القاهرة والأقاليم ، وفي حركات المقاومة والأنتقام التي قويل بها الجيش الفرنسي في الوجهين البحري والقبلي .

الإنقسام الذي حدث في صنفوف الجيش الفرنسي نفسه ، وروح اليأس التي دبت في نفوس الجنود ، بل وجد من القادة أنفسهم من إنتقد فكرة الحملة ذاتها ، وكان معارضاً لها .

# ثانياً : من الناحية السياسية :

ا أظهرت الحملة بجلاء أهمية موقع مصر في الصراع الاستعماري بن انجلترا وفرنسا .

ومنذ ذلك الوقت وجد في السياسة الإنجليزية ما عُرف باسم (المسألة المصرية) ، وكما ذكرنا إن الربط بين مصر والهند في مشروعات الدفاع عن الأمبراطورية البريطانية ـ كان له أثره في السياسة الإنجليزية وفي موقف انجلترا من مصر طوال القرن التاسع عشر وفي المنتصف الأول من القرن العشرين ، فكان تدخل انجلترا في شنون مصر ثم إحنت لالها لها في عام ١٨٨٧ ، وإصرارها على عدم الجلاء خاصة عن منطقة قناة السويس .

٢- أظهرت الحملة ضعف قوة العثمانيين ، والمماليك ، وقد قتل عدد كبير من المماليك واختل أمرهم إختلالاً كبيراً وطردوا من مصر واو مؤقتا ، فضعفت قبضتهم على مصر - وحتى بعد عودتهم لا يمكن أن يعودوا كما كانوا ، فقد كان بمصر باشا عثمانى كبير ، بالاضافة الى الجيش الإنجليزى .

ويمكن أن نقول إن مسالة السلطة في مصر ومن يمسك بزمام الأمور فيها - وضعت من جديد على بساط البحث بعد جلاء الفرنسيين عنها.

٣- كذلك إشتراك المصريين المحدود الى جانب الحكام الفرنسيين فى الدارة شئون بلادهم فى الدواوين وغيرها - كانت له أثاره فى خلق جو من الثقة بين المصريين والشعور بقدرتهم على إدارة البلاد وحقهم فى أن يكون لهم نصيب فى تسيير دفة الأمور فيها .

## ثالثاً : من الناحية الإجتماعية :

قضت الخملة على كثير من الجمود الذى كان يُخيم على المجتمع المصرى منذ قرون - وكان دخول الفرنسيين مصر - حدثاً فريداً فهو الأول من نوعه بالنسبة للشرق الأدنى - دخول جيوش غربية لأول مرة من مدة .

ويمكن أن نقول إن الحملة الفرنسية كانت صدمة عنيفة لأهل البلاد. الجبرتي يصف هذه الفترة بأنها فترة (النكسات) .

فقد فوجئ المصريون بجيش يهبط أرض بلادهم وهو مسلح بسلاح حديد ، وأفكار جديدة - بدأ المصريون يدركون أن هناك أمما متفوقة على الأمم العربية ، تستطيع التغلب عليها وتحكمها.

وقد أحدث هذا هزة نفسية وعقلية ورد الفعل المنتظر إما:

أ ـ تفكير في الأقتباس من النظم الغربية ـ وهذا ما حدث فيما بعبد في عصر محمد على .

ب- التمسك بما أخذ عن السلف- وقد ظهر هذا في الحركات السلفية (الوهابية - السنوسية - المهدية) .

وبذلك يمكن أن نحمى المجتمع من التيارات الوافدة ، بالطبع الأمر يختلف من مجتمع لآخر ، فهناك مجتمعات مفتوحة ومستعدة للتأثيرات الخارجية، ومجتمعات مغلقة ومحافظة على القديم وتحارب هذه البدع ويقوم فيها من يتصدون لهذا التيار الجديد .

جاء مع بونابرت ـ كما ذكرنا ـ جيش من العلماء وقد اهتم هؤلاء بعمل دراسة لمصر وضمنوها فيما بعد في كتاب وصف مصر de l'Egypte)

## والكتاب ينقسم الى عدة أقسام:

١ - قسم خاص بتاريخ مصر وأثارها:

وهومنيني على مساكتسبه المؤرضون القدماء من أمشال سستسرابون وهيروبوت ـ لأن اللغة المصرية القديمة لم تفك رموزها إلا في عام ١٨٢١.

لكن أهمية هذا القسم - إنهم وصفوا بالتفصيل وبدقة الكثير من آثار مصر ، والكثير من هذه الأثار التي كانت موجودة في وقتهم غير موجودة الأن ، لأنه مما يؤسف له أن آثار مصر أصابها في الصقبة الماضية من التخريب والتحطيم ما لم يصبها في الآلاف السنين التي سبقت القرن التاسع عشر. فمعرفة الناس بقيمتها انتهى بتخريبها - فقد كانت هذه الأثار متروكة تغطيها الرمال وتحميها من عوامل الجو و من الإنسان لكن إدراك أهميتها ترتب عليه عمليات تنقيب وكشف وسرقة ،كما أن حكومة محمد على كانت حكومة نشطة تبنى الكثير من المسانع والمدراس والمؤسسات الأخرى ، وأدى هذا تخريب للآثار القديمة لا مثيل له - كانت تؤخذ أحجار المعابد لتحرق وتحول لجير - هذا بالاضافة الى أن قتاصل الدول من امثال - دروفتي (Drovetti) قنصل فرنسا في مصر مثلاً في عهد كليبر - قاموا بحركة واسعة لانتزاع الآثار المصرية وبيعها في الخارج ، إما للمتاحف الأوربية أو لأشخاص أوربيين - وبذا فقدنا عداً كبيراً من التماثيل والأواني بل وجثث الموتى .

ولذا كانت أهمية وصف الفرنسيين التثار. فكتيس منها كاثار

وإذا كانت أهمنية وصف الفرنسيين للاثار، فكثير منها كاثار الأشمونين ، هرموبوليس القديمة ، ومعبد إدفو كانت موجودة في أيام الحملة الفرنسية وإختفت الآن .

كذلك جمع الفرنسيون مجموعة كبيرة من النصوص ونقلوها من على جدران المعابد ، والمقابر إما بالتصوير أو بالرسم الدقيق وكانت هذه أساساً طيبًا وعونا كبيراً للحركة التي قامت لدراسة النصوص حين عُثر على (حجر رشيد) (١) مما أدى لكشف رموز اللغة المصرية القديمة التي على جدران المعابد والمقابر وغيرها.

٢ .. قسم خاص بما أطلقوا عليه . التاريخ الطبيعى :

وأهمية هذا القسم إنه كان أول دراسة علمية بعد عبد اللطيف البغدادى - للبيئة المصرية بعناصرها المختلفة - التربة ، والنباتات ، والجو، والماء ، والحشرات ، والحيوانات ، والنبل ، والبحيرات المختلفة فهى دراسة طيبة تمت على الطبيعة وعلى أساس الملاحظة .

٣ ـ القسم الثالث خاص بما أطلقوا عليه ( الحالة الحاضرة في مصر):

فقد درسوا عناصر السكان ، والعادات ، والتقاليد ، والكتاب لا يحتوى على مقالات وأبحاث لكن جزء منه عبارة عن رسومات لآلات الزراعية التي كان يستعملها المسريون ، محاصيلهم ، والأزياء المختلفة التي يليسونها ... الخ .

وقد صدرت ترجمات الكتاب في طبعات متعددة ، بعضها طبعات حسنة .

ولعل الآثار الثقافية للحملة هي من أهم ما بقي من آثار هذه الحملة .

<sup>(</sup>۱) عثر عليه في يوليو عام ۱۷۹۹ بين بقايا بعض الأبنية القديمة ، وهو من الجراتيت الأسود وقد نقش على وجهه نقش بثلاث لغات ، الهيروغلفية ، واللغة المصرية العامية القديمة ، واليونائية وظهر أن النقش يرجع لعصر البطالمة ، وقد نجح شامبليون في عام ۱۸۲۲ في فك رموزه عن طريق موازنة الأسماء الموجودة في المجموعات الثلاث وبذا كشف رموز اللغة المصرية القديمة .

## مراجع للمزيد من الدراسة

## أولأ ــ مراجع عربية أو معربة :

- ١ ـ جلال يحيى: مصر الحديثة
- ٢ ـ حسين مؤنس: الشرق الإسلامي في العصر الحديث
- ٢ ـ عبدالرحمن الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار (٤أجزاء)
- ٤ عبدالرحمن الرافعى: تاريخ الحركة القومية ، وتطور نظام الحكم في مصر (ج. ١ ، ج. ٢)
  - ه ـ علماء الجملة الفرنسية : كتاب وصف مصر
- ٦-كريستوفر هيرواد: بونابرت في مصر (ترجمة فؤاداندراوس-١٩٦٧)

## ثانيا ـ مراجع اجنبية :

- 1- Berthier : Relation Des Campagnes du General Bonaparte en Egypte et en Syrie.
- 2 Bertrand : Campagnes d'Egypte et de Syrie
- 3 Description De l'Egypte

(مذكرات نابليون التي أملاها في سنت هيلانه)

- 4 Martin : Histoire de l'Expedition Française en Egypte (1818)
- 5 Miot : Memoires Pour Servir à l'Histoire Des expeditions en Egypte et en Syrie .
- 6 Marcet: Histoire Seientifique et Militaire de L'Expedition Française (10 Vols. 1830 - 1836)
- 7 Napoleon : Correspondances de Nopoleon
- 8 Norry: Histoire De l'Expedition D'Egypte.
- 9 Kleber: Journal Du General Kleber.
- 10 Volney: Voyage en Syrie et en Egypte (1784 1795)

err s

# عصر مجمد علی (۱۸۵ ـ ۱۸۰۵)

#### ممتريات الفصل:

- النزاع على السلطة ووصول محمد على للحكم .
  - ـ توطيد سلطان محمد على بمصر .
    - ـ سياسته الداخلية :
    - \* التنظيم الاداري
    - \*سياسته الأقتصادية
    - \*الاهتمام بالتعليم والثقافة
      - **\*الجيش والبحرية**
      - ـ سياسته الخارجية :
  - \* سياسته تجاه الدولة العثمانية
  - \* حروب مصر في عهد محمد على :
    - ١ ـ الحرب الوهابية
      - ٢ ـ فتح اليمن
  - ٣ ـ السودان في عهد محمد على
    - ٤ ـ حرب الموره
    - ه ـ حرب الشام
  - معاهدة لندن وتسوية المسألة المصرية .

# النزاع على السلطة ووصول محمد على للحكم

بعد أن اضطر الفرنسيون للجلاء عن مصر - أصبحت البلاد كالمرجل المضطرب يشتد فيها النزاع والصراع بين القوي المختلفة التي كانت تحاول كل منها عبثاً - أن تصل إلى الزعامة آخر الأمر وهذه القوى هى : الأناك العثمانيون:

ارادوا استرجاع سلطانهم كاملاً على مصر ، لكن أحوال الدولة العثمانية نفسها لم تكن تسمح بذلك .

فالوالى التركى لم يكن يجد من دولته ما يمكنه من السيطرة على الموقف ، فلم تكن تمده بالجند اللازمين للسيطرة على الحسال ، وإذا أرسلت جنداً لم تمده بما يلزم من المال لدفع أعطياتهم (مرتباتهم) فإذا تأخرت الأعطيات ثاروا عليه وعزلوه أو قتلوه ، حدث هذا مراراً في هذه الفترة مما أنتهى بالباشا التركي الى أن يصبح عاجزاً تمام العجز عن من في مدرى الأحداث مما أدى الى أنه هبط بسمعته ومقامه وجعله في حال أسوأ مما كان عليه المماليك .

وكان الجند الأتراك الذين أختارتهم الدولة لمصر هذه الأيام شيئاً آخراً 

غير الجنود - سمهم لمعوصاً ، أو قطاع طرق ولا تقل إنهم كانوا جنوداً ،

فلم يكونوا يُشبهون الجنود في شي يصورهم لنا الجبرتي تصويراً دقيقاً

ويذكر لنا طرقاً من أفعالهم ويعدد لنا مساوئهم ، ويصف لنا حال القاهرة

وأهلها معهم فلا نملك أنفسنا من الأشمئزاز من هذه الحال السيئة التي
لا مزيد عليها (١) .

كان جنود الوالى مسؤلفين من الإنكشسارية وهم القسوة الرسسميسة ، ثم (الإمداد ) التي كانت ترسل كالالبانيين الدلاة - وكان على رأس الألبانيين

قواد كثيرون نذكر منهم طاهر باشا ومحمد على ، وكان هذا الأخير يرقب الأمور في هدوء وحذر وينتظر الفرصة المؤاتية ليفعل شيئا .

وكان الجند عامة في ثورة دائمة واضطراب لا ينقطع لأن رواتبهم لا تُدفع ، وكانوا لا يجدون سبيلاً يحصلون منه على ما يريدون إلا إرهاق المصريين وابتزاز أموالهم .

وكان إذا ضاق الأمر بالوالى يلجأ لأحد أمرين إما فرض ضريبة جديدة ، فيتور المصريون أورفض الدفع فيتور الجنود وبين هاتين الثورتين ضاع مقام الوالى التركى وضعف أمره .

فإذا أضفنا الى ذلك أن الولاة الذين أختارتهم الدولة كانوا من نوع سيئ جداً ، لا خبرة ولا أخلاق ولا حزم لهم - استطعنا أن نكون فكرة كاملة عن وضع الأتراك في ذلك الوقت في مصر .

## ٢ - المماليك :

كانوا بعد حروبهم الطويلة مع الفرنسيين ـ قد يلغوا مبلغاً من الضعف لا تُرجى لهم معه قائمة ، وأصبحوا فئة من المشاغبين المتآمرين الذين لا يجدون لهم مكاناً في البلاد ، فستارة هم في البحيرة ، وأخرى في الصعيد، لا ينفك الوالي التركي يمكر بهم ويحاول الإيقاع بهم في سلسلة طويلة من المؤمرات نجوا من كثير منها ولكنها أضعفتهم على كل حال ، مؤامرات تركية تقوم على دعوتهم الى وليمة في منزل أو سفينة ثم تصوب إليهم البنادق ويقتلون مقتله تُثير الإشمئزان .

وإزاء هذا رحب بوا بالتسعاون مع أى حليف ، وصاروا يميلون الى الإنجليز وطوراً الى الفرنسيين ، لم تكن لهم سياسة مقررة ثابتة إنما كانوا يلتمسون العون من أي سبيل ، مالوا أول الأمر الى الإنجليز ورجب بهم هؤلاء وناصروهم علانية وتولوا حمايتهم من كثير مما أريد بهم .

لكن الماليك كانوا قد وصلوا في هذه الأيام الى درجة من الإنحطاط المعنوى استحال معها الإعتماد عليهم أو التعويل على عهودهم ، كانت الدنيا قد أسودت في وجوهم ، وكسرت الحملة الفرنسية شوكتهم فلم يعد لهم من الحول ولا المركز كما كان لهم فيها مضى ، وإنما أصبحوا ريشة في مهب الربح ، ولا يكاد يتودد اليهم أحد ويعرض عليهم صداقته حتى يستجيبوا له ، لأن شعورهم بالضعف كان بالغاً فسهل على السياسية الفرنسية أن تجذبهم لصفها في كثير من الأحيان ـ كما حدث حين وفد الى مصدر ماثي ودلسبس (Mathieu DeLesseps) مرساد من قبل الحكومة الفرنسية في أغسطس سنة ١٨٠٣ ـ اذ استقبله زعيم الماليك ابراهيم بك بالحفاوة وتقرب اليه .

ولما أحس مندوب انجلترا بهذا الإتجاه أسرع من جانب يتقرب الماليك، وكان المندوب الإنجليزى يعلم السلاح الذي يمكن به تحقيق هدفه - فقد كان المماليك قد انتهت بهم الصال الى الحاجة الشديدة والعوز البالغ وأصبح المال إغراء مسؤثراً في نفوسهم ، فلم يلبث المندوب الانجليزي مسست (Misset) أن وزع المال ونثر الرشى فعاد المماليك الانجليزي مسست (misset) أن وزع المال ونثر الرشى فعاد المماليك وحكومة الجمهورية مفلسه لا تستطيع أن تمده بالمال اللازم لهذا الأمر فلم يجد أمامه إلا الخمر يقدمها للمماليك ليكسب ودهم وكانت الخمر تدخل البلاد بإسمه معفاة من الضرائب ، وكانت رخيصة الثمن لا تكلف الحكومة شيئا كثيراً فأسرف دليسبس في استعمالها ولم يستح أن يجعل في داره حاناً كما قال الميجور مسست ، وهناك يتردد عليه الماليك يجعل في داره حاناً كما قال الميجور مسست ، وهناك يتردد عليه الماليك فيحاول أن يكسب ودهم و يعيدهم الى حسن الظن به و بفرنسا .

## ٣ ـ شخصية نحظم بالتأييد الشعبم :

في هذه الظروف الصعبة كان لابد من رجل يضرج بالبلاد من هذه الفوضى وذلك قانون من قوانين التورايخ التي تصدق في كتير من الأحيان .، كل فوضى سياسية ، وحروب أهلية تنتهى آخر الآمر الى ظهور رجل قوى يُسيطر على الحال ويُعيد الهدوء ويعلن الدكتاتورية . هكذا ظهر قيصر من فوضى الحرب الأهلية بين الأحراب في روما ، ونابليون من فوضى التورة في فرنسا ، وصلاح الدين من فوضى الإنقسام في العالم الإسلامي المهدد بالحروب الصليبية .

وكتب أمريكى كان فى القاهرة سنة ١٨٠٤ م يقول: " إن مصر من غير رئيس لابد لها من رئيس جديد ، وأول متقدم سيُقابل بالترحيب ".

والواقع إن الغالبية كانوا يتوقعون إنه لم يكن هناك مخرج إلا باحتلال أجنبى أوظهور مُخاطر على المسرح، واستيلائه على السلطة ـ كان المماليك بأعدادهم القليلة عاجزين تماماً عن استرداد ما كان لهم من مقام وعن طرد الأتراك، ولم يكن في استطاعتهم أن يجلبوا جنوداً جدداً من الشرق، لأن الباب العالى قد حرم إدخال الصبيان إلى مصر.

فى هذه الأثناء كان محمد على رئيس الألبان ـ يرقب الأمور عن كثب ويدرك بفطنته ما سينتهى إليه هذا الصراع ، كما أدرك بفطنته شيئاً أخراً خفى على الجميع ـ ادرك أن الأحداث التي مرت بمصر قد أيقظت القوى الشعبية في مصر لتدرك حقها في بلادها وفي إختيار الحاكم الصالح الذي يقود السفينة في وسط هذا البحر الهائج .

بدأ محمد على فأمرجنوده ألا يعتدوا على الشعب والأيؤنوا الناس، وأن يتظاهروا بالغضب على الباشا العثماني وجنوده الذين يظلمون الرعية وأن يقولوا للناس صراحة:

« إنا منكم ، وأنتم الرعبة العسكر ونحن ان نرضى بهذه الضرائب ورواتبنا على الميرى لا عليكم »

هكذا بدأت الأنظار تتجه نحو هذا الرجل ، وتُعلق عليه الآمال الكبار وبتنظر إليه كمخلص وحليف ..

وهكذا خرج الألبان ورئيسهم من هذا العراك الصامى الذى سينشب بين الجند الأتراك وولاتهم ، وكلما أشتد الضغط على الجنود ، وزاد تأخر مرتباتهم حاصروا الوالى ، فلا يجد مفراً من الهرب إذا اسعفه الحظـ كأمثال خسرو في أول مارس سنة ١٨٠٣ م .

فإذا هرب الوالى ، فإلى من يلجأ الجند إلا لهذا الرجل الذي يحرص أشد الحرص على أن يظهر بمظهر العادل الحكيم الذي ينفر من كل هذه الأعمال والتصرفات .

يذهب الكثيرون الى أن محمد على كان يستطيع أن يُصبح والياً فى هذه المناسبة ـ ولكنه آثر الزهد فى الولاية ، فقد كان أذكى من أن يقتحم الأمور هذا الأقتحام ، كان يتريث فى أموره ويحكم تدبيره ، ويحذر الحذر كله من أن يغُضب السلطان ورجال السلطان ، فاصر دائماً على أن يتنحى عن الميدان ، فجعل همه أن يوصى بتولية من يكون فى مصر من الباشوات فيعمل على ولايتهم وهو يعلم أن القاهرة فى هذه الفترة بركان ثائر ، وأن منصب الولاية كان أمام الفوهة ـ عليه ينصب غضب الناس الذين أستبد بهم الظلم ـ ونحوه تنطلق قنابل الجنود الذين لا تصلهم مرتباتهم ، كان هناك قائد آخر للألبان هو طاهر باشا أحق منه

بهذا المنصب لأنه باشا ، ولأنه لا يعرف الخطر الجاثم خلف قبول منصب كهذا . كان أسلوبا ماهراً لجا إليه محمد على ليخلص من طاهر قائد الألبار حتى تنتهى اليه قيادة هؤلاء الجنود فيصبحوا بعد ذلك آلة في يده يحقق بها مطامعه، كان هؤلاء الجنود هم العماد الثاني الذي أرتكزت عليه قوة محمد على ، أما العماد الأول فهم المصريون ، لقد عمل وعاون على ولاية طاهر باشا ورضى عنه ، ثم أخذ يحفر له القبر من خلفه .

كان على طاهر باشا أن يُجيب مطالب الجنود الثائرين وكان عليه كذلك أن يحول بينهم وبين المصريين ، وكيف يجمع بين النقيضين ويرضى الطرفين .

فلم يطل عمره ، فقد دخل عليه إثنان من قادة الجند وحدثاه في رفع الظلم وصرف المتأخر من المال فأغلظ لهم القول ، فقتلا ٥ وألقيا برأسه من الشباك ، وخلا الميدان مرة أخرى -

ونظر محمد على فإذا باشنا ثالث مار بمصر في طريقه الى المدينة المنورة، فلم لأيقام واليا ولم لا يوضع في الأتون حتى يفرغ من أمره وهكذا أقيم أحمد باشا واليا على مصر.

ولا شك في أن محمد على كان يعمل جاداً في هذه الأيام فهؤلاء هم ولاة السلطان وجنوده متروكون لبعضهم كلما أكل الجنود باشا قدم إليهم باشا أخر ، فلا يلبثون أن يأكلوه ، لابد أن ينتهى الباشوات يوما من الأيام فيخلو الجو أمام غيرهم .

وكان عناك عنصر آخر لابد لمحمد على أن يعمل حسابه هو (المماليك) الذين كانوا يطمعون في أن يستردوا ما كان لهم من نفوذ ، وكان هناك فريقان برزا في ذلك الوقت ، فريق منهم يتزعمه (الألفى) الذي كان قد

سافر لإنجلترا فى أكتوبر عام ١٨٠٣ يتدارس مع الإنجليز الدور الذى يمكن هو وأتباعه أن يلعبوه لحساب انجلترا فى مصر على أن تساندهم للفوز بالسلطة بينما كان بمصر فريق آخر بزعامة (البرديسى). (١)

ورتب محمد على أن يتعاون مع البرديسى للقضاء أولاً على الوالى العثمانى أحمد باشا ، ثم حين عاد الألفى من إنطترا دبرا أمرقتله قبل أن يجمع حوله شيعته .

وظن البرديسي أن الجوقد خلاله وأن أمور مصر انتهت بحمد الله الى يديه وكان لا يفطن الى قوة ة محمد على والى تدبيره فسلم على محد على على الإيقاع به والخلاص منه .

وهنا تبدأ سلسلة الأحداث المتتابعة التي أنتهت في أقل من عامين بولاية محمد على واستقرار أمور البلاد وخلاصها من هذه الفوضى التي ظلت تسودها طوال الأعوام الماضية .

ويرجع نجاح محمد على فيما لم ينجح فيه غيره الشئ واحد فقط إنه كانت الى جانبه قوى أخرى تشد أزره وتعاونه هى قوة الشعب المصرى نفسه .

فولاية محمد على أمراً عادياً لا يفترق فى كثير أو قليل عن ولاية غيره من الباشوات الأتراك فنحن رأينا أنه لم يبق فى البلاد باشا تركى ماراً فى الطريق أو والياً على الأسكندرية أو سجيناً إلا أصبح واليا ، فلماذا لا يصبح محمد على والياً وهو التركى الوحيد الذى بقى فى البلاد.

 ماثيولسبس رأى فيه الرجل القادر على قيادة الأمور والخروج بالبلاد مما هي قيه ليس في هذا الزعم ظل من الحقيقة .

ال قال اذا لله عند وانتصر فيما لم ينتصر فيه غيره ؟
 لأنه كان مرشح المصريين وصديقهم .

### کیف تم لمدمد علی دکم مصر (مایو ۱۸۰۵)

لا شك في أن المصريين يرجع لهم الفضل في تواية محمد على - لكن لا تريد أن نذهب مع الذين يبالغون في تقدير حالة المصريين المعنوية في ذلك الوقت فيبذكرون أنهم لم يكونوا أقل من الفرنسيين الذين قاموا بالثورة الفرنسية المعروفة ـ فالفرق واضح إذ أن ثورة فرنسا كانت لها مقدمات بعيدة ومقومات بعيدة مهدت الطرق للفرنسيين حتى وصلوا الي الصالة المعنوية التي وصلوا إليها . كان الكتاب والفالسفة قد مالوا الأرض بأراء الصرية والمساواة وحقوق الإنسيان ، وأفياضوا في محد فرنسا ونبهوا إليه الأذهان ، وكانت هناك طوائف كثيرة من القرنسيين من المتعلمين تعليما مدنياً في القانون والآداب والفلسفة وما الى ذلك ، وأولئك هم الذين قابوا الثورة وأشعلوا نيرانها ، ثم كان في الأمة جيش وطنى ، ومهما تكن حالته المعنوية فهو جيش على أي حال ، ولقيام الجندية في الشعوب أثر إجتماعي معروف ، أما في مصر فلم يكن هناك إلا عمر مكرم وطائفة قليلة تفهم الأمورحق الفهم وتجرؤ على الثورة والمناهضة وهور أي عمر مكرم بعد ذلك كله عالم لا تميل نفسته إلى السياسة ولا يرجو السلطان ، بل إنه كان إسلامي التفكير لا يكاد يرى الأمان إلا في ظل السلطان.

كان السيد عمر مكوم مثله كمثل كل الوجهاء وذوى اليسار والسطوة

من أهل البلاد مهما بلغت مطالبهم فلم يكن أحد منهم يفكر في أن يتولى بنفسه حكومة البلاد .

أما إحساس الشعب بنفسه أو فهمه أن من حقه أن يُعين حاكمه ويراقب أعماله ، فكل تلك أمور سيدركها الشعب المصرى بعد حين ـ بعد أن يرتقى تفكيره السياسى ويزداد إحساسه بنفسه .

أما فى هذه الآيام فلم يكن المصريون يطلبون إلا حاكماً صالحاً قادراً على نشر العدل وقطع دابر اللصوص والعابثين بالأمن فإذا وجدوه لم يكن لهم بعد ذلك مطمع ولا غاية .

أدرك السيد عمر مكرم أن محمد على هو أصلح الناس لولاية أمور هذه البلاد ، وسعى محمد على نفسه جاهداً حتى استطاع أن يؤكد لصاحبه أنه لا يريد إلا الخير ، ولا يبغى إلا خلاص أهل البلاد مما هم فيه من الإضطراب وسوء الحال .

## ا \_ التخلص من الهماليك :

بدأ السيد عمر مكمرم ومن معه من أهل مصر يزيلون العقبة الأولى التي تعترض محمد على وهي الماليك الذين كانوا يدعون الحق في حكومة مصر ويسعون لذلك بكل طريقة لا يستحون أن يتوسلوا لذلك بالإنجليز أو الفرنسيين ، وكانت زعامتهم - كما رأينا - قد أنتهت الي البرديسي الذي أصبح شبه حاكم على مصر بعد أن تخلص من الألقى وشرده . وأراد أن يمضى على متل ما كان عليه سابقوه من قرض الضرائب والإثقال على الناس - قلم يكد يفعل ذلك حتى هب الناس قى وجهه ، وتحمسوا وساروا الى دار البرديسي يهتقون به (ايش تأخد من

تفليسى يا برديسى ) (١) وانضم الجنود الألبان للمصريين فى ثورتهم فصاصروا البرديسى الذى اضطر للهرب من القاهرة وتبعه عامة أمراء المياليك فى فرع لا يوصف ، وتفرق جمعهم فى الصحراء والأرياف وكانت هذه آخر عهدهم بحكم البلاد حتى قضى عليهم محمد على فيما بعد القضاء الأخير بعد ذلك بسبع سنوات .

وبذلك قرر أهل مصر مصير الماليك وأخرجوهم من الميدان .

Y - أما الدور الثانى من المعركة فكان ضد الوالى التركى - كان الوالى هو (خورشيد باشا) ، وكان قد أرسل يستصرخ الدولة فى أن تبعث إليه جنداً جديداً بعد أن شعر بموقف الألبان ضده ، فوصلته نجدات عبارة عن شرازم من الأجلاف واللصوص جمعتهم له الدولة من نواحى الشام وآسيا الصغرى وأرسلتهم له فانصرفوا للسلب والنهب مما زاد ثورة الناس ، فاشتد هياجهم وأصبح العداء بينهم وبين ممثل السلطان عداء واضحاً صريحاً ، وأراد خورشيد أن يتخلص من محمد على وجنده فسعى لنقله من مصر فاستصدر من الدولة فرماناً يتعيين محمد على واليا على جدة ولكنه خدم محمداً علياً بذلك من حيث لا يشعر إذ أصبح محمد على والباد .

اذاً مادام محمد على جديراً بحكم جده فهو أولى بأن يبقى فى مصر ليكون حاكما عليها ، وكان محمد على يرى خيراً فى ذلك فهووال على جدة وليس هناك ما يمنع من نقله الى مصر .

٣ ـ لم يلبث أن قاد عمر مكرم العامة في أحتفال شعبي في
 ١٢ مايو سنة ١٨٠٥ م نادوا فيه بمحمد على حاكماً عليهم ويشروطهم .
 ١٢) عبدالرحمن الجبرتي: مرجع سابق.

ترتب على هذه الصركة وضع شاذ فقد أصبح فى البلاد عاملان تركيان - أحدهما مُعين من قبل السلطان والآخر معين برغبة سواد أهل مصر.

وقد ترك أهل مصر عامل السلطان متحصناً في القلعة يفعل ما بريد نشها ينتظرون رأى السلطان ، أما خورشيد فقد تملكه الغضب وهاله ما ة تعزل حاكم السلطان ، وأُحْذِ يستعد هو ونفر من جنده د أي. الحركة وعلى رأسها السيد عمر مكرم ، قما كان من شعب مصر إ. مل شتى أنواع الأسلحة من عصى وهراوى غليظة وا من بينهم نقباء وعرفاء يأتمرون بأمرهم وينادق وسيوف وخد اليهم من خطط ، ولما تضادل الجنود ويطيبعونهم على إنفاذ ءم الألبان وتخلوا عن أداء واجبل به مرار في حصار القلعة ـ حل بالصيلة والضديعة فلم يوفقوا حستى للمناه على المناه بن النصرعلى النصرعلى النصرعلى المراضا المصريين فلم يلبث أن أرسل إليهم فرماناً يُقكُّ الذي طلبوه فحمله عمر مكرم والجماهير معه حتىر. مد علی باشا في الأزيكية. العاد

٤٠ ـ وكان محمد على قد قبل أن يرتضى من المسر

عليه \_ إذا قُدر له الوصول الى الولاية \_ فلما تم له الأسر وأحد أصبح حاكماً بدأ يفكر في تحديد العلاقة بينه وبينهم ، وأحب أن ينحيه عن هذه الرقابة التي بسطوها عليه ، فعقد العزم على تنحية المصريين والتخلص من رقابتهم وكان يعلم كذلك أن السيد عمر مكرم أقرب منه الى قلوب الناس وأقدر على قيادتهم فصار يخشاه في نفسه .

وانتظر محمد على الفرصة المواتية ليعلم صاحبه أن واجبه في العمل قد إنشهى ، وأن أعباء القيادة قد سقطت عنه منذ الساعة - ولكنه ظل محافظاً على ولائه له ليستفيد من وده ، واستطاع فعلاً أن يستند على تأيده "خلص من محاولة الدولة نقله إلى سلانيك بعد قليل.

وَكَانَ مَحِمدِ عَلَى يَبِذَلِ قَصَارَى جَهدَه فَى هذه الأَيام ليبدو بمظهر المُصَرَى الْخَالُصُ الذي لا ينتُحَى الْي الأَثْرَاكَ فَي شَيْ ، فَكَانْ يَسَئِيرٌ فَيْ الْمَصَرَى الْخَالُصُ الذي لا ينتُحَى الْي الأَثْرَاكَ فَي شَيْ ، فَكَانْ يَسَئِيرٌ فَيْ الْمَصَرَى الْخَالُصُ الْمُعَلِي النّاسَ عَمْرُتَكِيّا لِمِاسَا قَرَيْبًا مَنْ لِبَاشَتُهُمْ فَقَدْ خَلَع عَلَهُ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

# توطيد إسلطان محمد اعلى راعص

(١) (Fraser) منية قليه لقويدا

ارسات على الإسكندرية ثم زصفت على رشيد ، وقد روعت أخبار هذه فأستولت على الإسكندرية ثم زصفت على رشيد ، وقد روعت أخبار هذه الصمريين فكاتبوا السيد عمر مكرم فأرسل لهم يستحثهم على المستور الني رفنين الفليد المستور الني رفنين الفليد المستور الني رفنين الفليد أن المستور الني رفنين الفليد المستور الني رفنين المستور الني رفنين الفليد المستورة واترافي والمستورة واترافي والمستورة واترافي والمستورة واترافي والمستورة والمستورة واترافي والمستورة والمستورة والمستورة واترافي والمستورة والمستورة واترافي والمستورة والمستورة واترافي والمستورة والمست

<sup>(</sup>١) كَانِ الهِدِفَيَةِ مِنْ إِرْسِالُ هَذِهِ المِمَاةِ مِهَاوِنَةِ الْإَلَهِيَ حَلَيْهِمِ لِينَقُولِ بِحِكِي مَصِيرٍ، ولكنهم وصلوا بود وفاة الألقى بأريعين يوما ، وأصروا على الإستمرار في حملتهم خاصة بعد سقوط الاسكندرية في أيديهم ولم يدركوا انهم شَيْقَابُلُونَ قُولًا مُنْشَيَّةُ سُمُهُمْ فَوَلَا لَهُمْ لَمُنْ يَعْمُ الْهِمَا



شکل ه حطاق فراین

### ٢ ـ محمد على يتخلص من الزعامة الشعبية :

انتهز محمد على فرصة احتجاج عمر مكرم على بعض أعماله وتفاه الى (دمياط) واستعان على ذلك بنفر من علماء مصر بادروا الى خيانة زميلهم ليحظوا بمكانه وأمواله ، فظل الرجل فى المنفى حيناً ، وحاول محمد على أن يترضاه بالمال وأن يكسبه بحسن المودة فأبى الرجل أن يتزحزح عما طلب من الإشراف والرقابة ، والغالب أن الرجل لم يغضب لسلطة نزعت منه أو حق سلب منه وإنما كان يخشى أن يستبد محمد على بالناس وأن يسئ السيرة معهم .

وعاد عمر مكرم الى القاهرة بعد أن عفا عنه محمد على ـ لكن حدث أن ضبح الناس بضريبة فرضها محمد على عليهم فتهافتوا على السيد عمر يرجون وساطته ، فلم يلبث محمد على أن أمر بنفى السيد عمر الى (طنطا) فمضى إليها في إبريل سنة ١٨٢٢م ومات بعد ذلك بقليل .

والبعض يرى أن محمد على كان على حق فيما إرتأى من إبعناد. جمهور المصريين عن ميدان السياسة والأستئثار به وحده لكى يستطيع. المضى في خططه الإصلاحية .

لكن لاشك في أن سببيله كانت تكون أيسر وأهون او لم يخرج المصريين من الميدان جملة ، فإنه بات يشكو بعد خروجهم قلة الرجال وندرة الكفايات معه ، ولو لم يُبادر الى الإستعانة بهم في جيوشه لما أستطاع أن ينتصر على الدولة الانتصارات التي أدركها . لقد تحمل المصريون في رفعه جهداً فلو حاول كسبهم لمشروعاته لضمن لإصلاحاته قوة وثباتاً من روح الشعب وقوته ، فلو وجدت بذوره تربة طيبة منها لكانت إصلاحاته مست الأساس دون الشيوخ . لو كان المصريون شركاء

له فى العمل لما إنهدم عمله عن آخره بعد وقاته ، ولو قد ربى معه مدرسة من المصريين يقومون على نواحى العمل من بعده لكان ذلك أجدى على البلاد من انتصارته الحربية المؤقته ، بل لوجد لنفسه حصناً يحتمى به حين تكتلت الدولة ضده ، لوجد نفس الحصن الذى حماه من قبل ولما آل مرة الى الخاتمة المحزنة التى صار إليها آخر الآمر.

## ٣\_التخلص من الهماليك :

حال محمد على أن يصل الى إتفاق مع الماليك يعترفون فيه بسلطانه ، ويضع حداً لشرورهم وليمكنه بسط نفوذ و على الصحيد ، خاصة أن الباب العالى كان قد عهد إليه بإعداد جيش لمحاربة الوهابيين لكن امتنع بكوات الماليك عن دفع الميرى المطلوب منهم وأستاثروا بإيرادات الصحيد وخيراته فأضطر محمد على لأن يرسل لهم حملة في عام ١٨١٠ ـ أوقعت بهم الهزيمة لكن لم تقض على نفوذهم تماما .

ولذا دبر محمد على في أول مارس عام ١٨١١ مكيدة للقضاء عليهم فدعا زعماء المماليك للقلعة للإحتفال بتقليد إبنه طوسون القيادة العامة لحملة الحجاز فقتل عدداً كبيراً منهم ـ كما تعقب إبنه ابراهيم المثبقين بعد مذبحة القلعة والتقى بهم عند (اسنا) وقضى على عدد منهم وقر الياقون الى دنقلة بالسودان.

والبعض يجد لمحمد على العذر في تخلصه من المماليك بهذه الطريقة فقد كانوا عقبة في طريق تنفيذ منا اعتزم القيام به في مصر ، وكانوا مثار شغب وفوضى خاصة إنه كان يعتزم أن يبعث بجنوده خارج حدود مصر ،

ويرى أخرون أن هذا العمل يتسم بالمسلة والغدر - كما أن مذبحة القلعة لم تقتصر آثارها واضرارها على الماليك فقد بثت الفزع والرعب

فى قلوب المصريين ، فلم يعد أحد يجرؤ على معارضة محمد على أو نقد تصرفاته طوال مدة حكمه - فكانت مكملة لعملية القضاء على عملية المساركة الشعبية له فى شئون الحكم والادارة فكان المصريون مجرد تروس فى عجلة الإنتاج تدور دون وعى أو إدراك .

على كل بالقضاء على الماليك ونفوذهم توطد سلطان محمد على في مصر الوسطى والصعيد ـ ويدأ يتفرغ لتنفيذ السياسة التي رسمها لحكم مصر وادارتها .

### سياسة محمد على الداخلية بمصر

قبل أن تُلقى نظرة على السياسة التى سار عليها محمد على فى مصر يجدر بنا لكى تحكم على عصر محمد على وأعماله فى مصر أن تلاحظ بعض الأشياء الرئيسية :

- \- يجب أن ندرك طبيعة محمد على نفسه ، فقد كان تركيا عثمانياً وتربيته وطبيعية غرست فيه الأخلاق التركية من حذق في تدبير المؤمرات الى رغبة في الأستبداد بالرعية والحرص على الأستئثار بالسلطة ، الى الإلتواء والتعقيد ، حاول أن يستر طبيعته هذه ، فأقلح تارة ولم يقلح مرات .
- ٢- إنفراد محمد على بالعمل دون أهل البلاد: أستبد بالأمر دون أن يوضح للناس غايته فكرهوه ولم يؤازروه إلا على جبر وإضطرار ، لا يكاد أحدهم يخلص له في قول أو في فعل .
- ٣- مصر وماضيها الحضارى: فهى ليست أمة طارئة فى عالم الدول المتحضرة، فش بها شعب متحضر ذكى، والدولة المنتظمة ليست أمراً طارئا عليها فكان لمحمد على فقط أن يبدأ وأن يُشعر المصريين

بالأطمئنان حتى يدب النشاط وتعاود الأمة سيرها الطبيعي في طريق التقدم والأزدهار .

٤- تفور المصريين من الحكومات: لم ير المصريون فى الحكومات السابقة الا هيئات غاشمة من الظالمين العتاه ولكثرة ما تواتر عليهم من جهود الظلم وتجبر الحاكمين لم يكن الناس يُحسنون الظن بحكومة ما بعد أن تقلبت عليهم مظالم حكومات الترك والمماليك بضعة قرون ، فكان الناس يكرهون الحكومة يأسا من الحاكم الصالح ، ومن هنا كان طبيعى أن ينظر الناس بعين الريبة الى حكومة محمد على ونظامه - فهم يتوقعون الشر فى كل ما يبدر لهم من أعماله حتى لو بدا لهم جانب الخير منها - فإذا افتتح لهم مدارس ودعاهم الى دخولها حسبوا أن تلك مؤمراة يراد من ورائها الشر بأبنائهم فخافوا، وإذا أقام مستشفى تخوفوا من دخولها مخافة أن يكون وراها شر، وإذا حفر ترعة اجتنبوها خشية المغارم . وبهذا حاقت مظالم أسلاف محمد على به وشقى هو بمرارتها ، ولم يكن على المصريين لوم فى دلك فمن أين لهم أن يحسنوا الظن بهذا الباشا الجديد وقد آراهم كل باشا قبله الذل ، ومن لهم أن يفطنوا الى الخير البعيد الذى يقربهم إليه بينما لا يجدون فى حاضرهم إلا غصصاً وشقاء .

فالحوادث المتلاحقة التي تواترت علي المصريين في السنوات الأخيرة زادت من ضعفهم ، فكان لابد لهم من فترة من الراحة يستجمون فيها ويستعيدون ما تفرق من قواهم ، فلما دعاهم محمد على الى موافاته والخروج معه إلى مبادين الحرب والنهوض معه بشئون الصناعة تخاذلوا عنه. ولو قد أخذهم بالإصلاح بتؤده دون أن يثقل عليهم بحرب أو أسطول

أو ضرائب ثقيلة لفطنوا هم الى الخير الذى يعده لهم بعد أن يعرضوا مافقدوا في العصور الماضية .

كذلك نفر المصريون من محمد على لما أراد أن يفرض عليهم الأنظمة الحديثة - فقد كانت أمراً جديدا، فقد أراد يأخذ الناس بتغيير أساليب حياتهم وشئون معاشهم فشق عليهم التغيير وخصوصاً وهم لا يفهمون المراد منه ولا يصلون بأبصارهم الى الأفاق البعيدة التى كان محمد على يسوقهم نحوها - لم يروا في أنظمته الحديثة إلا حُجراً على حريتهم وتدخلا في شئونهم فأسخطهم ذلك .

كما أن محمد على لم يدُخل الأنظمة الأوربية لمصر كاملة بحسناتها ومساوئها - لكنه جردها من هذه المحاسن في الفالب فالجندي الفرنسي كان يذهب الى الجيش فتفرض له ألا غطية الوافرة ويكسى اللباس الفاخر ، وكان يجد في معسكره الطعام الكثير والطبيب المعالج وكانت تطلق له بعض الحرية فيصيب نصيباً من المتعة فيما يفتح من البلاد ، أما الفلاح الذي كان محمد على يجره من داره الى الميدان فلم يكن يتسمتع بشيء من ذلك ، كان يُعطى أبخس الأجر ، ويكسى أقل الكساء، ولا يجد الطبيب المعالج ولا شيئاً من التسرية ولا جانباً من المتعة .

ولم تكن مدة الجندية محددة ، بل كان يدخل الجيش دخولاً أبديا ، وعلى القياس كانت بحرية محمد ومدارسه ومصانعه حتى بعوثه العلمية ، ولذا لم ير الناس في هذه الادسلاحات إلا وجوه الشر وخفيت عنهم وجوه الخير فابتعدوا عنها وأنكروها كل الإنكار.

وكان رد فعل ذلك أن يسئ محمد على الظن برعاياه المصريين ، ولو فكر قليلا في حقيقة أمرهم لما أشجاه وأسخطه نفورهم منه وعدم مجاراتهم له ، ولكنه كان متعجلاً لا يملك من الوقت ما يفكر فيه، كان يريد أن يأمر فيطاع دون سؤال أو تردد ولم يكن لديه من الفراغ ما يمكنه من تربية هذا الشعب وإعداده في هوادة ورفق ، ولم يجد بداً من الإستغناء عنهم والأعتماد على طائفة من الأتراك من جهة وطائفة من الأجانب من جهة أخرى - ولو لم ينصحه (دروفتي) قنصل فسرنسا بالاستعانة بالمصريين ويبصره بملكاتهم وامكانياتهم واستعدادهم الفطرى - لما فكر قط في الإستعانة بهم ولظل على حذره منهم لا يكاد يألى بهم أو يحفل لهم .

ه - كذلك يُلام محمد على لإسرافه في الإنصراف والإهتمام بشئون الحروب وحدها دون التفات صادق الى أية ناهية أخرى من نواحي العمل والنشاط إلا ماكان متصالاً بالحرب لكن اعل له العدر في ذلك أن روح العصر كانت تفرض ذلك عليه فرضاً وتُمليه إملاءً ، فقد كان يعيش في عصر بونابرت وعصر الإمبراطوريات الروسية والنمساوية ، فالدنيا كانت في ذلك الوقت مجرد مجد حربي .

لكن لاشك في أنه لو تفرغ لتنظيم البلاد واستصلاح أرضها وتعليم أهلها وتقوية مرافقها - لا الى الفتح والاتساع وإنشاء الامبراطوريات فحسب لحقق لمصر شيئاً آخراً .

فكيف كان يبغى أن تنتظم الزراعة ويسبود الرضاء مثلاً وهو لا يكاد يبقى على الأرض مواطنا قوياً صالحاً إلا قذف به في ميادين القتال، وكيف يدخر المال للإمسلاح والمشاريع ومن ورائه جيش يصتاج الى

ميزانية تعادل ميزانية مصر عشرات المرات ، ثم كيف كان محمد على يرجو أن يرقى بنفوس الناس ويرتفع بحالتهم المعنوية وهو يحصد شبابهم حصداً ويلقى بهم فى ميادين الحروب فينفرهم من الحرب، ويزرع فى قلوبهم كراهية النظام والعسكرية .

كان يحتاج أن يجرى على شئ من النظام في أعماله فلا يكلف الناس إلا وسعهم .

ولعله كان مرغماً في كثير من الأحيان ، فمثلاً كان مرغما حين قنف بجنده في صحراء العرب لحرب الوهابين ، فقد كان والياً عليه طاعة السلطان ، والبعض يجد له العذر في تخلصه من الماليك في مذبحة القلعة الشهيرة ماداموا لا يثبتون له في ميدان فلم يكن بد من الخلاص منهم .

ولعله من المفيد أن نلقى نظرة على الطريقة التى اتبعها محمد على في ادارة شئون اليلاد الداخلية:

## أولُ التنظيم الإداري :

كانت إلادارة المصرية قد وصلت الى درجة كبيرة من الإضطراب عندما تولى محمد على حكم البلاد ، فاهتم بتنظيم الادارة بما يكفل له السيطرة الكاملة على شئون البلاد .

فقسم البلاد الى سبع مديريات ، يتبع كل مديرية عدد من المراكز ، وهذه تتقسم بدورها لعدة أقسام ، والأقسام تضم عدة قرى .

وكانت الحكومة المركزية في القاهرة على رأس هذا النظام الإداري فمنها وحدها تصدرجميع الأوامر الواجبة التنفيذ. ورغم أن محمد على كان هو مصدر السلطة العليا ، ورغم أنه حكم البلاد حكماً دكتاتوريا مطلقاً فقد أنشأ عدة مجالس ودواوين لتعاونه في تسيير دفة الأمور في البلاد ـ من هذه الدواوين والمجالس:

الديوان العالى: يرأسه الكتفذا (نائب الباشا) - ومهمته البحث في شئون البلاد الداخلية .

سجلس الشورس: يتالف من كبار موظفى الحكومة ، والأعيان-ويجتمع مرة واحدة في السنة - لإبداء الرأى في مسائل الادارة ، والتعليم والأشفال العامة .

التحق عدام ۱۸۳۷ : حددت هذه اللائحة نوع الدواوين المختلفة واختصاصاتها (تشبه الوزارات اليوم) مهناك ديوان للجهادية ، وديوان للمدارس ، وديوان للتجارة ، وديوان للإيرادات ... الخ

المجلس المخصوص: يختص بإقتراح القوانين وعرضها على الباشا-لإقرارها.

ورغم أن محمد على كان هو مصدر السلطة العليا ، ورغم أنه حكم البلاد حكماً دكتاتوريا مطلقاً فقد أنشأ عدة مجالس ودواوين لتعاونه في الإسترشاد برأى المختصين والعلماء - ولذا فيمكن أن نصف إدارته بأنها كانت إدارة مستبدة مستنبرة .

## ثانياً ـ السياسة الأقتصادية لهجمد على :

كان محمد على منذ بداية حكمه في حاجة ماسة للمال اسد نفقات الحكومة ، وسداد رواتب الجند ولسد الإحتياجات اللازمة للنهوض بالبلاد في مختلف المجالات - ولتحقيق هذا لجأ محمد على لعدة وسائل:

ا - ضبط الشئون المالية - وذلك بمنع تسرب الأموال الحكومية لأيدى موظفين خونة يستواون على الأموال بطرق غير مشروعة - وفي هذا المجال نجده يضع حداً للوسطاء في الجمارك .

كذلك وضع حداً للإعفاءات التي كان يتمتع بها بعض الأعيان والعلماء والموظفين دون مبرور .

وفي هذا المجال أيضاً وضع حداً لعدد من الإغتصابات من وجهة نظر الحكومة ، أناس يضعون أيديهم على موارد للمال دون أن تكون لديهم حبّج تثبت حقوقهم أو بموجب حجج مزورة - فانتهز هذه الفرصة فوضع يده على هذه الموارد - مثل ذلك عدة أوقاف وجد أنها تُدار بطريقة مغايرة لشروط الواقفين لصالح فئة من الناس -- الجبرتي ذكر أشياءً كثيرة من هذا القبيل ، ومن وجهة نظره أنه من الجشع أن يطمع الحاكم فيما في أيدى الناس وأن حقوق هؤلاء الناس أصبحت حقوقاً مكتسبة بمضى المدة فليس من العدل إنتزاع هذه الحقوق من أيديهم .

- ٢- ألغى الإلتزام في كثير من المجالات وقد سبق أن تحدثنا عن نظام الألتزام والدافع له وما كان يجنيه الملتزمون من مغانم فحلت الدولة مكان المتزمين ، ومن ثم عادت إليها الفوائد التي كان يجنيها المتزمون من جراء هذا النظام .
- " الأحتكار: لعل بداية هذا النظام كانت في عام ١٨١٠ م فقد كانت هناك أزمة غلال في كثير من ممالك البحر المتوسط، وكانت انجلترا بالذات في حاجة لكميات كبيرة من الغلال لتموين الجهات الخاضعة لها في البحر المتوسط (صقلية بعض جزر البليار، أجزاء من أسبانيا) وكانت لدى محمد على كميات كبيرة من القمح، والفول مما يورده الوجه القبلي من ضرائب نوعية، وقد وجدت الدول الأجنبية أنه من

الأفضل أن تتعامل مع شخص واحد - خاصة إذا كان هذا التاجر هو الحاكم ويستطيع تسليم البضاعة في الإسكندرية أو رشيد أو دمياط.

كما أن تصريف بعض المحاصيل كالقطن مثلاً يحتاج لعمليات متعددة ومعقدة ـ حلجة ثم تعبئته أو كبسه في بالات ، وهذا يحتاج لمصانع للحلج والكبس بالإضافة إلى أن عمليات التمويل تحتاج لبنوك للقيام بها ـ كل هذه فرضت نظام الأحتكار في المعاملات في ذلك الوقت .

وتوسعت عمليات الأحتكار فلم تقتصر على الأنتاج الزراعى ، فالمواد الخام مثلاً تضع الحكومة يدها عليها وتوزعها على الصناع وتجمع ما صنعوه وتتولى بنفسها بيعه فلا تسمح للصناع بدخول السوق بانفسهم ، مثال ذلك الأقمشة الكتانية أو الحريرية أو القطنية ـ توزع الحكومة على النساجين الخيوط وتتجمع الأقمشة ، فالنساج في هذه الحالة يكون مجرد صانع بالأجر .

بالطبع هذا النظام له مـزايا - فـالحكومـة أقـدر على تمويل مـثل هذه المشروعات وأقدر على تسويقها - لكن له مساوئ أيضا فقد يُظلم المنتج يلزم بأن يبيع إنتاجه بثمن بخس ، وقد يحتاج لنفس هذا الانتاج فيضبطر لشرائه بأثمان باهظة .

وانلقى نظره علي ما قامت به حكومة محمد على فى مجالات الأقتصاد المختلفة .

### الزراعة :

ألغى محمد على نظام الإلتزام ، كما وضع يديه على الأراضى الأخرى التي كانت بحوزة بكوات المماليك ، وبذا أصبح المالك لكل أراضى مصرب باستثناء (الأبعديات) التي أنعم بها على بعض المقربين إليه وكانت معفاة من الضرائب ، وكذلك (الجفالك) وهي الأراضى التي منحها لأفراد أسرته .

ووزع الأراضى على الفلاحين فأعطى كل منهم ثلاثة أو أربعة أفدنة ليقوم بزراعتها في مقابل دفع المال المقرر عليها (الميرى) ، ولم تكن الأرض تورث لكن تنتقل لأبناء الفلاح بعد وفاته إذا كانوا قادرين على زراعتها وبفع المال الميرى .

وازيادة مساحة الأرض المزروعة وجهت عناية بالفة الشنون الرى فحفرت الترع في الوجهين البحرى والقبلى ، وأقيمت الجسور والقناطر ومن أهم القناطر، التي بدأ تنفيذها في عهده القناطر الخيرية عند تفرع النيل الى فرعيه ـ وأدى ذلك لتطبيق نظام الرى الدائم .

وقد ترتب على ذلك إدخال زراعات جديدة والتوسع في الزراعات القائمة - فزرعت مساحات كبيرة بالقطن طويل التيلة ، كما غُرست أشجار التوت ، والزيتون ، والنيلة .

#### الصناعة :

أهتمت حكومة محمد على بالنهوض بالصناعات القديمة التي كانت قائمة بمصر ، كالنسيج ، وصناعة الأواني الفخارية والحصر وغيرها .

وأقيمت مصانع عديدة في مختلف جهات مصر ، فأقيمت مصانع لغزل القطن ونسجه في المحلة الكبرى ، ودمنهور ، ويني سويف ، والمنيا .

كما أقيمت مصانع السكر ومضارب الأرز في رشيد ودمياط ، هذا بالأضافة الى مصانع للأسلحة في القلعة ، وبولاق ، ومصانع الجوخ والملابس ، ومدابغ الجلود وصناعة الأحذية .

وقد ارتبطت النهضة الصناعية بالنهوض بالجيش فقد قام العديد من المصانع بهدف سد حاجات الجيش من الملابس والأسلحة وغيرها .

وقد استقدم محمد على عدداً من الصناع الأوربيين للمساهمة في النهضة الصناعية بمصر على أن النهضة الصناعية لم يترتب عليها أن

يعم الرضاء والأزدهار، فقد أمتد نظام الأحتكار للصناعة فكان الصناع المسريون مجرد أجراء يعملون لحساب الحكومة .

وقد ترتب على تحديد قوة مصر العسكرية نتيجة تدخل الدول وفرض تسوية عام ١٨٤٠ - ١٨٤١ - أن أغلق عدداً كبيراً من المصانع وحلت المناعات الأجنبية محل الصناعات الوطنية فأصاب الصناعة الوطنية التحدور شانها شأن باقى مظاهر النهضة التى أرتبطت بالجيش وحاجاته والوالى وأهدافه.

### التجارة :

ترتب على النهضة في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي بالإضافة إلى ما تمتعت به مصر من إستقرار داخلي واج التجارة سواء التجارة الداخلية أو الخارجية .

وقد وضعت الحكومة يدها على العديد من المحاصيل الزراعية فألزمت الفلاحين بيبع محاصليهم بالسعر الذي تحدده هي ويذا احتكرت الحكومة التجارة الداخلية والخارجية - فأصبحت هي التاجر الوحيد للمحاصيل الهامة كالقطن ، والقمح ، وقصب السكر ، والنيلة ، والكتان - هذا بالأضافة الى مصنوعات الرئيسية .

ولخدمة الأغراض التجارية اهتمت الحكومة بتيسير وسائل النقل المختلفة ، فبدت الطرق البرية كطريق (السويس ـ القاهرة) ، وشقت الترع للربط بين المدن المختلفة (كترعة المحمودية) التي تربط الإسكندرية بالمدن الداخلية .

### الضرائب :

فرضت الحكومة العديد من الضرائب، وكان بعضها يُدفع عيناً والبعض الأخر نقداً - فمنها (ضريبة الميري) على الأرض الزراعية، وضريبة الرؤوس التي فُرضت على الذكور البالغين ، هذا بالأضافة الي الضرائب التي فرضت على أهل الحرف ، وعلى الماشية ، وغير ذلك من أوجه النشاط ومصادر الدخل .

وهكذا نرى أن مصر نهضت فى عهد محمد على نهضة اقتصادية كبرى ـ لكن لم يجن الصناع المصريون ثمارها ، كما أن قيام الصناعات الحديثة ارتبط بالجيش والأسطول ـ ولذا فقد أقفلت المصانع وتدهورت الصناعة إثر القيود التى فرضهتا تسوية عام ١٨٤٠ على مصر .

# ثالثا ـ التعليم والثقافة :

كان نظام التعليم السائد في مصر حتى عصر محمد على هو التعليم الديني يقوم به ورجال الأزهر والعلماء سواء في الكتاتيب أو المعاهد .

وأدرك محمد على أنه بحاجة الى موظفين اسد حاجة المصالح الحكومية بالإضافة الى فنيين ومتخصصين في مختلف الفروع خاصة اسد حاجات الجيش والإسطول.

فأنشئت المدارس الحديثة الى جانب المدارس القديمة ، ومن هذه المدارس الحديثة المدارس الحربية المختلفة ، ومدارس الطب البشرى ، والطب البيطرى ، والصيدلة ، والزراعة ، والمهندسخانة ، كما أنشئت المدارس الإبتدائية والتجهيزات لإعداد التلاميذ للإلتحاق بالمدارس العالية الأنفة الذكى .

وأوقد محمد على البعوث العلمية الى إيطاليا - وفرنسا - وانجلترا لإعداد نضبة من المتعلمين المشقفين بالإضافة الى الضبراء الفنيين والعسكريين ، وقد استعان محمد على ببعض الأساتذة الأجانب للتدريس في المدارس العالية التي أنشاها ، وكان الى جانب هؤلاء مترجمون

ينقلون الدروس الى اللغة العربية ، وحل أعضاء البعثات بعد عودتهم الى أرض الوطن محل الأجانب فى التدريس بالمدارس العالية ، وصحب هذه النهضة العلمية ـ نهضة فى الترجمة من اللغات الأوربية الى اللغة العربية والتركية ، وكان هذا من الدوافع التى دفعت الى إنشاء (مدرسة الألسن) التى أشرف على إدارتها فى فترة من الفترات (رفاعة رافع الطهطاوى) بعد عودته فى عام ١٨٣١ من بعثته الى فرنسا .

وفي عام ١٨٢٠ بدأ إنشاء المطبعة الأميرية ببولاق لطبع الكتب اللازمة المدارس بالإضافة الي الكتب الآدبية والفنية ، وأعقب ذلك إنشاء مطابع أخرى لنشر الكتب وكذلك طبع الأوامر والمنشورات التي تريد الحكومة تداولها بين المصالح المختلفة .

وهكذا سارت النهضة الثقافية والعلمية بخطى سريعة الى أن إنتكست هى الأخرى بعد تسوية عام ١٨٤٠ - ١٨٤١ فأغلقت عدة مدارس وتوقف النشاط العلمي في كثير من المجالات.

### رابعا ءالجيش والبحرية :

لقد خص محمد على الجيش بأعظم قدر من عنايت لأنه أدرك أنه الدعامة التي بدونها لا يمكن أن يحقق أهدافه ، وكانت كافة مشروعاته العمرانية والثقافية بهدف سد حاجات الجيش . فمن أجل الجيش كان إنشاء المسانع وفتح المدراس وبناء المعسكرات ، وإرسال البعثات للخارج.

وأدرك محمد على أن النهوض بالجيش يستازم فى البداية إدخال النظم الحديثة فى الجيش وقد وجد مقاومة عنيفة من الجنود القدامى الذين لم يعتادوا هذه النظم الحديثة فاعتبروها بدعة ووقفوا فى طريق تنفيذها ، فلجأ محمد على الى تشتيت الجنود غير النظامين فوزعهم على الثغور .

وفي عام ١٨٢٠ بدأت الخطوات العلمية للنهوض بالجيش بفتح مدرسة حربية في (أسوان) لتخريج الضباط اللازمين للجيش ، وقد عهد محمد على في عام ١٨٢٠ م إلى الكولونيل سيف (سليمان باشا الفرنساوي) بمهمة تنظيم الجيش الجديد ، وهو من الضباط الفرنسيين الذين قاتلوا في حروب بونابرت - فقام بهذه المهمة على خير وجه . وقد اشترك مع الجيش المصرى في حروب المورة والشام وأصبح رئيساً عاما للجيش المصرى وأنعم عليه محمد على سنة ١٨٣٤ بالباشوية ، واحتفظ بمنصبه في الجيش في عهد ابراهيم باشا ، وعباس ، وسعيد وتوفى عام ١٨٦٠. وكان إختيار (أسوان) مكانًا للمدرسة الحربية لبعدها عن العاصمة بدسائسها ومؤامراتها ، كما أنها تبعدهم عن أماكن اللهو بالعاصمة .

وبعد ذلك عكف هؤلاء الضباط على تدريب الجنود على النظم الحديثة . وكان الإتجاه في البداية الى تجنيد السوانيين حتى لا يؤدى تجنيد المصريين الى حرمان أرض مصر من مجهوداتهم على أن هذه التجربة لم تنجع مما دفع محمد على التفكير في تجنيد المصريين .

ورغم الصعوبات التى قابلها محمد على فى هذا السبيل ـ فإن ما حققه الجنود المصريون فى عهد محمد على من انتصارات وما برهن عليه الجيش الجديد من كفاية ونظام بالمقارنة بما كان عليه الجيش من الفوضى والتأخر حينما كان مؤلفاً من (الأرناء وط) وغيرهم من أخلاط السلطنة العثمانية ـ يدل على مبلغ استعداد الأمة المصرية لأن تكون أمة حربية خاصة إذا ارتبط الأمر بالدفاع عن الوطن.

ومن أجل الجيش أنشأ محمد على المدارس الحربية فبالأضافة الى مدرسة (أسوان) الحربية أسست عدة مدارس أخرى ، منها مدرسة

المشاة (بالضائكة) ، وقد نقلت بعد ذلك الى دمياط ثم إلى أبى زعبل، ومدرسة الفرسان بالجيزة ، ومدرسة المدفعية بطره ، ومدرسة أركان الحرب بالخانكة أيضاً ، ثم أنشأ مدرسة الموسيقى العسكرية على غرار نظم الجيش الأوربية .

وأهتم محمد على بإحياء البحرية المصرية فبادر بتعمير (ترسانة) بولاق لصناعة وإنشأ إدارة خاصة للأساطيل المصرية التي كانت تعمل في البحرين الأحمر والمتوسط وبعد تحطيم الأسطول المصري في واقعة (توارين) البحرية في عام ١٨٢٩ - اتجه محمد على لإنشاء اسطول جديد فأتشأ داراً لصناعة السفن بالأسكندرية وكان يجلب الأخشاب اللازمة من أسيا الصغرى وغيرها حيث تقوم الترسانة بتصنيعها وأستعان في ذلك بعدد من الصناع الأوربيين .

واتخريج الضباط البحريين أنشأ محمد على مدرسة بحرية كما أرسل البعثات البحرية للخارج - واتصبح ميناء الأسكندرية صالحة لرسو السفن بذل جهداً كبيراً في توسيعه وإصلاحه ، كما إهتم بانشاء فنار (رأس التين) لإرشاد السفن القادمة الى الميناء والخارجة منه وقد ساهم المهندس الفرنسي سيريزي (Cerisy) في النهضة البحرية في عهد محمد على ، ولتزويد الجيش والإسطول بحاجتهما من النخيرة والأدوات الأخرى أنشئت مصانع الأسلحة والمدافع بالقلعة ، ومصانع البنادق ومعامل البارود - كما أقيمت المصانع التي تزود الجيش والأسطول عالمات النزية .

#### تقييم لسياسة محمد على الداخلية بمصر:

. يحسن بعد هذه الدراسة للسياسة التي انتهجها محمد على في مصر أن تحاول تقييم هذه السياسة . نُشير في البداية الى أن محمد على لم يقلب نظام العمل والحياة في مصر رأساً على عقب كما يتصوره الكثيرون ، ولم يستعمل الأساليب الأوربية الصرفة كما ردد البعض ، لكن كما ذكرنا أن محمد على كان شرقياً في تفكيره وكل ما هناك أنه أحسن استغلال الوسائل التي تحت بده .

- ا فنظام الإحتكار وهوأساس نظامه المالى والحكومى نظام شرقى سبقه إليه الكثيرون من حكام الشرق والهند وفارس لكنه عرف كيف يستفيد بالمال الذي يصل الى يديه من هذه الوسيلة (الأحتكار) . أفاد منه إلى درجة أذهلت معاصريه
- ٢ وفكرته عن التعليم: شرقية أيضاً فلم يكن المراد من التعليم تعليم الشعب وتثقيفه وتحسين حاله ، بل المراد تخريج نفر يدخل في خدمته ويفي بحاجته ، وإذا أهتم في البداية بتعليم تلاميذه الرسم والحساب ، وكان أكثر مدارسه صناعيا ، وعلى هذا الأتجاه كانت بعوثه ولكن فكرته لم تلبث أن تطورت بعض الشئ فبدأ يفكر في إنشاء مدراس للتثقيف ورفع مستوى الأمة بعد ذلك بقليل .
- ٣- أما عن الجيش والبحرية: فقد توجه محمد على بهمته كما رأينا الى نواحى الأدارة جميعا، وتناولت أعماله نواحى النهضة كلها، فباشر التجارة ونظم المالية، وأقر الأمن، ورعى الصحة العامة، ونهض بالزراعة، وأهتم بالتعليم لكن الجيش والبحرية كانا موضع إهتمامه وسر نشاطه كله لأنه كان في أشد الحاجة إليه لحماية نفسه في عصر كثرت فيه الحروب والوقائع والجيوش، ويشهد التاريخ بالعبقرية لمحمد على في ذلك عبقرية استطاعت أن ترسل الى السدان الآلاف من خيرة العسكر يحاربون مخلصين بشجاعة ومهارة تشهد له، فإنه أقبل خيرة العسكر يحاربون مخلصين بشجاعة ومهارة تشهد له، فإنه أقبل

على البلاد وليس فيها جندى واحد جدير بهذا الأسم ، فاستطاع في فترة قصيرة جدا أن يحول مصر إلى (قوة) حربية من الدرجة الأولى يخشى بنسها ويحسب حسابها - ملأ بها نواحى الدولة الإسلامية حرباً ونصراً، من السودان الى بلاد العرب - الى الشام الى الأناضول واليونان وكريت - لقد أثبت هذا الرجل للعالم الأوربى أن الشرق العربى لا يزال قادراً على إعداد الجيوش وتسيير الجحافل وكسب المواقع والإنتصارات .

٤- جهوده قي الصناعة والزراعة: كانت أعماله في هذا المجال نابعة من نظرية الأستقلال الأقتصادي للدولة وتمكينها من سد حاجاتها بنفسها - اهتدي إليها الرجل بنظرته السليمة ولم تهتد إليها أوربا نفسها الا بعد الحرب العظمي ، وها هي الدول كلها تحاول اليوم أن تصل الى ما حققه محمد على قبل قرن من الزمان . والعجيب أن هذه المشروعات الزراعية والصناعية لم تزعزع نظامه المالي - فظلت نسبة الإيراد والمنصرف محفوظة ، كان ينفق على مشاريعه وأعماله بسخاء ويعرف الوجوه التي يجمع من أجلها المال ، فقد فطن الى أن قوة الحاكم ليست بما لديه من ذهب وإنما بما في بلده من مصانع وما في أرضه من محصول .

واو قدر لمصر خلفاً له يرث مواهبه لأستمرت حركة التصنيع والنمو الإقتصادي والزراعي ولوصلت مصر الى ما وصلت إليه دولة صناعية كاليابان مثلاً بدأت معها في نفس الفترة الزمنية تقريباً.

٥ - محمد على ورعيته: على أنه يؤخذ على محمد على أن الرعية لم يكن لها حساب في مشاريعه ولم يكن لها من خيراته وأرباحه، فقد

استصلح مساحات وإسعة من الأرض وأسخل محاصيل جديدة وفيرة الربح والخير كالقطن والتوت لكن الفلاح ظل أجيراً مسكيناً مُستخراً كما كان في عهد الماليك والأتراك.

وأنشأ من المصانع العديد التي تُدر الربح العظيم لكن رعيته كلها كانوا أجراء لا ينالون من المال إلا النذر الذي يسد رمقهم .

وكانت للرجل جيوشه أشترك فيها الآلاف من رعاياه لكن أحداً من الرعية لم يرتفع عن مكان الجندى الذي يؤمر فيطيع وهكذا كان الرجل شرقيا بل تركياً صرفاً.

# سياسة محمد على الخارجية أول محمد على والأوروبيون:

تحددت سياسة محمد على تجاه الدول الأوربية في ضروء مرقف هذه الدولة منه .

قمن جهة قرنسا: لاشك في أن ما تردد من أن محمد على كان صنيسه القرنسيين الم يكن لهم أثر في ولايته فإن القول بأنه كان يعمل لحساب الفرنسيين الم يكن لهم أثر في ولايته فإن القول بأنه كان يعمل لحساب الفرنسيين وبوحي منهم خطأ أيضاً ، بل أشار هو إلى أن ادعاء الفرنسيين صداقته لهم وتقديره إياهم يضره ولا يفيده فهو يثير عليه انجلترا ولا يصميه من جرائر هذا الغضب ، ويخيف السلطان منه ولا يمنصه ما يأمن غضب السلطان والدليل على ذلك أنه أبى أن يفتح الجزائر لحساب فرنسا ، وإو كان صنيعة فرنسا للبي طلبها مُسرعاً دون أن يحسب لغيرها حساباً .

أما الفرنسيون فقد كان موقفهم متناقضاً ، فقد جاهروا بالإعجاب به ومناصرته ، لكن عطفهم عليه كان (أفلاطونيا) أي أقتصر على

التمنيات الطيبة لكنهم في نفس الوقت خذاوه حين أحتاج لمعاونتهم بل حاربوه برجالهم وسيوفهم - وقد كان يحسن الظن بهم ويأمل الخير فيهم والعون منهم - ولذا لم يلبث أن ملكه العجب حين وجد فرنسا تناصب العداء وتتفق مع انجلترا عليه . وحين حاول قنصل فرنسا أن يبرر موقف دولته إزاءه بقوله "إن المسألة ليست مصرية بل شرقية وأوربية أيضاً ، إن فرنسا أيدتك ولكنها لم تستطع أن تتحلل من روابط السياسة التي تريطها بأوريا وانجلترا خاصة "- لم تجز عليه هذه المبررات .

فقال في رده عليه "لست أطلب أن تتخلى فرنسا عن أحلافها اخاطري وإنما وددت لو لم تقف منى موقف العداء " .

هذا ولا تغرينا مساهمة الفرنسيين في أعمال محمد على وإسراعهم العمل معه ومعاونته في مشاريعه ـ فالفرنسيون الذين خفوا لعون محمد على لم يكونوا من طراز الرجال ألا فذاذ الذين تُهديهم دولة لصاحبتها ، وإنما كانوا بالعكس ممن تتخلص منهم بلادهم ، فباستثناء الكولونيل سيف كانوا نوى كفايات محدودة جداً ـ كما تدل على ذلك أعمالهم . وقد وبجه لأعمالهم الكثير من النقد (كالقناطر الخيرية التي أقامها لينان) ـ كما إن هؤلاء الرجال لا يمكن أن ينظر إليهم على أنهم مبعوثين من قبل الحكومة القرنسية ـ لكن مجرد أفراد دخلوا خدمة محمد على طمعاً في الكسب والمغامرة وليس إلا .

أما إنجلترا - فقد كانت أشد أعداء محمد على خطراً عليه وأكثرهم إساءة إليه، وقد علل البعض ذلك الموقف بأنه راجع لعدم رضاهم عن أساليبه التي رأوا فيها ألوانًا من الظلم والإرهاق لرعاياه ، والبعض أرجع ذلك الى تأكدهم من ضعفه وعجزه عن النهوض بأعباء الدور الذي كان يريد أن ينهض به ، وأنهم كانوا على ثقة من أنه لن يستطيع الحلول محل الدولة العثمانية وإيقاف التيار الروسى ، ولهذا وجدوا أن التوزا الدولى يقتضى - حماية الدولة منه وإيقافه عند حده ، ماذا تكون النتيج لو تركوه يهدم الدولة العثمانية اليوم ثم تنهدم دولته نفسها غداً .

على أن كل هذه المبررات ليست فى الحقيقة هى الدوافع الحقيق الموقف انجلترا منه ، فأنجلترا كانت تحرص على بقاء الدولة العثماني الشعورها بضعف تركيا ، فلر كانت تركيا قوية لشمر الإنجليز عن ساء الجد لهدمها والقضاء عليها لأنها رأت أن مصلحتها كانت تقتضى قيا عولة ضعيفة على طول طريق تجارتها الى الهند حتى تأمن على ها الطريق فمعارضتها في تقسيم تركيا لم تكن رحمة بها أو مراء الجانب الإنسانية وإنما كانت خوفاً من أن يقع جزء من أراضى الدولة في أيدى دولة قوية أوروبية فتهدد تجارتها بالخطر ، ومصداق هذا أنه سارعت فوضعت يدها على مصر وفلسطين وغيرهما من الناط الحساسة في الدولة حين سنحت الفرصة .

فمنذ إستوات فرنسا على الجزائر اتجهت للإستيلاء على مصر وكاند لانجلترا مضالح تجارية قوية في بلاد الدولة العثمانية ، وكان سر انتشا المنتجات الانجليزية راجعاً الى خلويلاد الدولة من المصانع أو موا الانتاج ، فاحتكرت انجلترا الاتجار في أسواق الدولة العثمانية ـ فلم تهض محمد على وأنشأ في بلاده المصانع والمعامل واستغتى بذلك عركثير من الواردات الانجليزية ـ أسخطهم ذلك وبادر كبار الرأسمالية الانجليز بالشكوى ، وحاولوا أن يشوهوا أعماله وكالوا له التهم ، وزا الأنجليز بالشكوى ، وحاولوا أن يشوهوا أعماله وكالوا له التهم ، وزا المناجر الإنجليزي بدفع ١٢٪ على البضائع الداخلة للشام ومنتلها على القطر المصدر لانجلترا بدلاً من ٢٪ ، فلم يلبث الإنجليز الذين أوغرت هذه المصدر لانجلترا بدلاً من ٢٪ ، فلم يلبث الإنجليز الذين أوغرت هذه

الأعمال صدورهم أن وقفوا منه موقف العداء مدعين أنه يهدد السلام الدولي وسلامة الدولة العشمانية - هذا في الوقت الذي كان الأنجلين يغتصبون من الدولة العثمانية ثمن تأييدهم لها - تجديد إمتيازاتهم في مصر.

هذا ومما أوغر صدر الإنجليز ما أشيع عن محمد على من أنه كان آلة من آلات السياسة الفرنسية وصنيعة من صنائعها ، ومن ثم تحوف الأنجليز منه و وتصوروا الفرنسيين يستترون وراءه فناصبروه العداء طناً منهم أنهم يحبطون بذلك مسعى من مساعى الفرنسيين .

هذا وكان إتساع نفوذ محمد على وإمتداده في السودان وبلاد العرب والشام يخيفهم ويحد من مطامعهم - فاستيلاؤه على السودان والحجاز جعل البحر الأحمر بحيرة مصرية ، ولهذا عجل الإنجليز باحتلال (بريم) على الشاطئ الأفريقي ثم عدلوا عنها آلى (عدن) على شاطئ بلاد العرب، أما إكماله فيتح بلاد العرب فيهدد سيادتهم على الخليج العربي وزاد تخوفهم منه خاصة بعد أن أخذ يشاركهم في تجارة الهند بتسيره سفنه في هذا الخليج فأست لهدم إلى عليه ، وكان وجوده في الشام يحول دون تحقيق أطماعهم في العراق والملاحة في الفرات .

#### ثانيا ـ موقف محمد على من الدولة العثمانية :

إ- لا شك في أن محمد على كان يلمس ضعف الدولة العثمانية ويحس أنها مقبلة على نهايتها ، وكان يعرف أن سوء نظامهاواختلال أمورها قد هبطا بها إلى الدرك الذي لا نهوض لها بعده ، ويعد أن استقرت له ألأمور في محصر أحس بأنه لا يزال في خوف من رجالها - لهذا أتجهت أماله في السنوات الأولى - على الأقل - من حكمه الى الرغبة

فى الأستقلال عن الدولة العثمانية ، وإقامة دولة قوية فى مصر له ولأولاده من بعده .

لكن مصر أعطته أكثر مما كان يتوقع ، فإذا جيشه أضعاف ماكان يتوقع ، وسلاحه أكثر مما يحتاج لتحقيق الأستقلال عن الدولة العثمانية .

وأخذت أماله تنمو مع قواته وازدهار أوضاع مصر ، ثم لم يلبث أن أحس في نفسه من القوة ما يفوق سلطانه ، وإذا بالسلطان يستعين به على الخارجين عليه من الوهابين وغيرهم ، ونجح في هزيمة الوهابين وإعادة بلاد العرب إلى طاعة السلطان .

٢ - وبدخول محمد على الحجاز أصبح أمير مكه والمدينة ، وتردد سؤال جال في عقول الناس كما تردد في كثير من المكاتبات الرسمية الأجنبية هومن أحق بالخلافة - السلطان العاجز القابع في القسطنطينية أم ذلك القوى الناهض الذي بملك القاهرة ومكة والمدينة ؟

وكان الصراع الدولى بين روسيا من جهة وإنجاد را من جهة أخرى وبين انجلترا وفرنسا مما أضفى على هذه الأفكار قوة فأخذت الصحف الفرنسية تغذى في نفسه الإعتقاد بأن إعلانه الإستقلال بنفسه سيلقى التأييد من فرنسا.

وكان موقف السلطان منه مما دفعه أكثر التفكير في الإستقلال فقد طلب السلطان عونه في حرب اليونان ـ لكن لم يمنحه ما وعده به مقابل ذلك ، ولذا لم يتورع محمد على أن يدفع بقواته لمحاربة قوات السلطان ودخلت دمشق في طاعته وانتصر في نصيبين فأمسح بلا نزاع سيد الدولة (١).

<sup>(</sup>١) أنظر خريطة حروب الشام

واستعمان السلطان بالروس، وهكذا أصبح الناسحتى فى القسطنطينية ذاتها يستنكرون أن يستجدى هذا الخليفة الضعيف جند النصارى على جنود المسلمين.

وترددت بين العامة والضاصة فكرة لماذا لا يتولى هذا القائد المسلم زمام الأمور فيحمى الدولة من الأخطار المحيطة بها .

٣- ويبدو أن محمد على كان يعلم أن العقبة الحقيقية في طريقة هي انجلترا فأراد أن يكسب الإنجليز الى صفه فأرسل الى قنصل انجلترا بمصر مذكرة ليبعث بها الى دولته شرح فيها أهدافه من إحتلال الشام ، فوضع أن غايته أن يحمى الدولة من أطماع الروس ورجا أن تكون انجلترا الى جانبه .

ويعد أن شمل سلطانه مصر ، والسودان والصجاز والشام كتب لإنجلت را يرجو تأييدها في أن يعلن استقلاله بهذه البلاد التي يحكمها باسم الدولة .

لكن انجلترا رفضت بصجة أنهم لا يستطيعون مناصرة ثورة على صاحب عرش حليف لهم ـ لكن بالمستون فضح السبب الحقيقى لرفض الأنجليز فأعلن بصراحة إنهم لا يستطيعون تسليم طريق الأنجليز الى الهند عن طريق الفرات الى محمد على بعد أن أصبح فى يده طريقها عن طريق السويس .

وهكذا وقفت انجلترا في وجه تحقيق محمد على لحلمه في إنشاء دولة إسلامية على أن هذا الحلم لم يكن من السهل تحقيقه حتى لووافق الإنجليز للأسباب الآتية :

أ\_البلاد التي أراد محمد على أن يجمعها في لواء واحد لم تكز بينها

رابطة غير الدين واللغة ، فيما عدا ذلك كانت تختلف فيما بينها أشد الإختلاف بحيث كان من العسير حكمها زماناً طويلاً.

ب- يستازم استمرار هذا المشروع وجود شخصية أخرى كشخصية محمد على ، بل شخصيات تتعهد مثل هذا المشروع ولم يكن في الميدان شخصية أخرى لا من سلالته ولا غيرها يمكن أن تضطلع بهذا الأمر.

جــ لم يكن معقولاً أن تتركه روسيا نفسها التي ناصبها العداء والتي كأنت لها مصالح محققه واضحة في أملاك الدولة العثمانية ليحقق أطماعه هذه ويكون دولة إسلامية قوية على هذه الرقعة الشاسعة .

#### حروب محمد على

سنمر بهذه الحروب مروراً سريعا:

## أولاً : الحرب الوهابية :

ترتبط هذه الحرب بظهور دعوة الوهابيين في نجد في القرن الثامن عشر - وينتسب الوهابيون الى محمد بن عبدالوهاب ، وكان أساس دعوته الرجوع بالإسلام الى المبادئ التي نادى بها الرسول على ، والى الرجوع الى المربع بالإسلام الى المبادئ التي نادى بها الرسول الله ، والى الرجوع الى المربع والسنة في كل الأحكام .

واجأ ابن عبدالوهاب الى (محمد بن سعود) أمير الدرعية الذي إنضم في عام ١٧٤١ الى الحركة وتزوج إبنة محمد بن عبدالوهاب وتعهد بنشر الدعوة الوعابية في بلاد العرب. وبعد وفاة محمد بن سعود في عام ١٧٦٥ خلفه إبنه عبدالعزيز الذي فتح الرياض، وغزا الإحساء واتجه الى العراق فاحتل كربلاء وهزم الجيوش التي بعث بها والى العراق لمحاربة الوهابيين.

وفى عام ١٨٠٣ م دخل الوهابيون مكة ، واستواوا بعد ذلك على المدينة المنورة ، وهدموا عباب المساجد ، والأضرحة وكل ما لا يتقق مع عقيدتهم في بساطة الإسلام .

وكلفت الدولة العثمانية والى دمشق للتصدى للوهابيين الذين اتجهوا بجيوشهم صوب الشام وفلسطين .

ولما لم تستطع هذه القوات الوقوف في وجه الوهابيين الذين مدوا سلطانهم على مد عظم شبه جزيرة العرب والصجار - لجا السلطان العثماني في عم ١٨٠٧ إلى محمد على والى مصر طالباً منه الخروج لقنال الوهابيين

ولعل السلطان كان يرمى من ذلك الى هدفين :

١ .. استردا نفوذه في بلاد العرب.

٢ ـ إضعاف قوة محمد على .

أما محمد على فقد تردد فترة في إجابة طلب السلطان العثماني النجدته ـ لكن استقر رأيه على تلبية هذا المطلب .

ولعل محمد على رأى أن إرسال جيوشه للحجاز سيحقق عدة أهداف:

- باعتباره خارجاً على سلطته .
- ب- يعطى محمد على مبرراً لتكوين القوة البحرية والحربية التي يمكن أن يستند عليها لتحقيق أهدافه .
- جـ يعطى له المبرر للتخلص من العناصر المناوبة له (وهذا ما حدث في مذبحة القلعة في مارس عام ١٨١١).
- د- رعد محمد على إنه في حالة إنقاذه الحرمين الشريفين من أيدى الوهابيين سيمنحه السلطان حكم مصر وراثيا في ذريته .



شكل ٦ الحروب الوهابية

تولى طوسون بن محمد على قديادة الحملة وقد نزات قواته فى سبتمبر ١٨١١ فى ينبع فاستوات عليها ولكن تعترت الحملة فطلب طوسون النجدة ، وتابع طوسون بعد ذلك إنتصاراته فاستولى على المدينة المنورة ، ومكة ، وجدة ويذا سقط الحجاز فى يد قوات محمد على .

وفي عام ١٨١٣ سافر محمد على بنفسه الى جده ليدرس موقف قواته بنفسه ، وتمكن محمد على من أن يهزم قوات الوهابيين بقيادة (عبدالله بن سعود) ـ لكنه أضعطر للعودة لمصر حين وصلته أنباء عن إكتشاف مؤمراة تُدبر ضده -

وفى عام ١٨١٥ عقد صلح بين طوسون وبين عبدالله بن سعود وافق فيه الوهابيون على أن تكون السلطة للحكومة المصرية في مكة والمدينة وياقى الجهات التي خضعت لها - واشترط أن تُعرض شروط هذه الهدنة على محمد على لإقرارها ، وعاد طوسون للقاهرة حيث توفى بها بعد ذلك بقليل .

لم يُقر محمد على شروط هذه الهدنة ، وأخذ يستعد لمواصلة الحرب من جديد - ووضع القوات الجديدة تحت قيادة إبنه ابراهيم باشا .

غادر إبراهيم (القصير) على رأس قواته في سبتمبر ١٨١٦ ووصل الى ينبع ، وأخذ يزحف صوب نجد ، فاستولى على (عنيزة) وتقدم الى (الدرعيه) وحاصرها ، وسلم عبدالله بن سعود نفسه وأرسل للقاهرة ثم الى الأسيتانة حيث أمر السلطان العثماني بإعدامه .

واستمر تقدم قوات إبراهيم باشا فاستولى على الإحساء والعطف وبذا دانت له شبه جزيرة العرب ووصلت قوات محمد على إلى الخليج العربى ، وفي يولية ، ١٨٢ أصدر السلطان محمود الثاني فرماناً بتعيين إبراهيم باشا على ولاية (جدة) مكافأة له على خدماته للنولة -

وبعد أن استقرت الأمور لابراهيم باشا في شبه جزيرة العرب أخذ يُدير شنون هذه البلاد بحكمة ، فجمع حوله كبار أهل الحجاز واستفاد من خبرتهم وغمرهم بالهدايا والمنح وإهتم بحقر الآبار وتنمية المحاصيل الزراعية .

على أن بسط محمد على نفوذه على شبه جزيرة العرب جعله يتطلع بنظره إلى اليمن ، لما لموانيها كعدن ومخا و الحديدة من أهمية كمراكز تجارية على البحر الأحمر ، هذا بالإضافة إلى اتجاه إنجلترا لتقوية نفوذها في هذه الجهات لأهميتها في الطريق الملاحى المؤدى للهند .

وقد شُغل محمد على بحملاته في السودان وفي المورة عن تحقيق أغراضه في اليمن الكن في عام ١٨٣٧ كلف محمد على ابن إخته (إبراهيم يكن باشا) بالإتجاه على رأس حملة لفتح اليمن ، كما عكف الأسطول المصرى في البحر الأحمر بمعاونة الجيش الزاحف ، وكانت الحالة الداخلية في اليمن مضطربة لسبب النزاع على السلطة - وقد نجح ابراهيم يكن باشا في الإستيلاء على مدن اليمن الهامة وموانيه فاستولى على الحديدة ومخا، واتجه الجيش والإسطول المصرى صوب عدن - لكن انجلترا التي أزعجها أن يمد محمد على سلطانه الى الخليج العربي ، والى مداخل البحر الأحمر ارسلت حملة بقيادة الميجورهنتر (Hinter)

وكان موقف انجلترا العدائى من محمد على مما أدى فى النهاية الى سحب الجنود المصريين لا من اليمن فحسب بل من شبه الجزيرة العربية كلها ـ كما سنرى بعد .

#### ثانيا ـ محمد على يمد تنظيماته الى السودان

يرجع تفكير محمد على في مد إدارته للجنوب الى عدة عوامل منها:

- ا ـ الاضطراب في المناطق المتاخمة لحدود مصر الجنوبية (بلاد النوية)
  الناتج من وجود الماليك في هذه المناطق وإدخالهم الأسلحة النارية
  فيها ، وسعيهم لتكوين قوات تحت إمرتهم مسلحة بهذه الأسلحة
  وتحكمهم في التجارة بين مصر والسودان عبر الطرق البرية .
- ٢ سياسة البحر الأحمر فقد بدأت الحياة تدب في هذا الطريق ، وزاد إهتمام والى مصر بهذا الطريق أكثر بعد إخماد الثورة الوهابية وتوليه حكم الحجاز ونجد وغييرها من المناطق الأخرى المطلة على البحر الأحمر نيابة عن الدولة العثمانية .
  - ٣ بصفة سلبية نُقلل من شأن الفكرة النيلية الصرفة وأقصد بها فكرة ضبط النيل أو إستغلاله التي يرددها بعض الكتاب ـ فمحمد على حتى عام ١٨٢٠ لم يكن قد إتجه المشروعات على النيل التي تؤدى للإهتمام بالنهر وضبطه وتخزين مياهه.

#### ٤ ـ عوامل ثانوية: يرددها الكتاب منها:

- أ الحصول على الرقيق اللازمين للجيش ومع أن محمد على جُرب أن يكون قرقا في جيشه من السودانيين لكن كان يدرك أن الأتجاه في ذلك الوقت كان الشخفيف من حدة هذه التجارة عليما الرقيق الى أن يتبسر القضاء عليها .
- ب ـ يذكر البعض من دوافع تفكير محمد على فى مد إدارته للسودان الحصول على (الذهب) ـ لكن كما برهنت الأحداث التالية كلها ـ إن

- الهدف من وراء است فلال الموارد الطبيعية للسودان كان هو تحقيق الرفاهية لأهله وهذه الروح كانت دائما رائد الإدارة المصرية .
- جــ تُردد بعض المراجع أن من دوافع هذه الحــمــلات التـخلص من الجنود الألبانيين ومهما يكن هذا العامل لا يمكن أن يكون سببا رئيسياً من وراء هذه الحملات .
- د ـ ذكر بعضهم أن محمد على كان يريد أن يتحكم فى مجرى النهر من منابعه الى مصباته وهذا غير سليم لأن منابع النيل الإستوائية لم تكن قد عُرفت بعد .

## ضم سنار وکردفان :

- ۱ ـ أرسلت حملة على رأسها إسماعيل بن محمد على، وصلت الى وادى حلفا ثم (دنقله) ـ وقد فر المماليك بمجرد سماعهم عن تقدم الجيش المصرى، وواصل الجيش المصرى زحفه مخترقاً صحراء بيوضة فوصل الى بربر في مارس ۱۸۲۱، وتقدم الجيش الى (شندى) ثم احتل حلفاية وأم درمان ـ وتقدم في النيل الأزرق فاحتل واد مدنى ثم احتل (سنار) ـ واتخذ اسماعيل (وادى مدنى) مركزاً لقيادته ـ
- ٢ ـ أرسل محمد على إبنه إبراهيم ليعاون بما له من خبرة ودراية لكنه المنطر العودة .
- ٣-حدث تمرد في شندى بتحريض ملكها السابق الملك نمر واضطر اسماعيل السفر الي شندى حيث اشتد في قسوته على الثائرين وترتب على هذا أن دبر الملك نمر مكيدة قتل اسماعيل وعدد كبير من حاشيته

٤ - كانت هناك قوة أخرى بقيادة محمد بك الدفتردار صهير محمد على توجهت لكردفان وفتحتها - وبعد قتل اسماعيل بن محمد على أصيحت القيادة في يد محمد بك الدفتردار وقد اشتهر بالقسوة والعنف .

هذا وقد امتدت الادارة المصرية بعد بك الى بعض أقاليم السودان الشرقى ، وأسست مدينة (كسلا) .

## النظام الإدارس للسودان

وضعت السلطة في السودان في يد (الحكمدار) وأنشئت مدينة (الخرطوم) فقد كانت قرية صغيره عند التقاء النيلين الأبيض والأزرق وجعلت مقرأ للحكمدار ، وكذلك قسم السودان الي مديريات وعين لكل مدير ، كما قسمت المديريات الى أقسام على كل منها ناظر . (١)

## التطور الأقتصادي لسودان :

الزراعة : بُذات جهود لانعاش الزراعة ، فأقيمت السواقي لتوفير المياء وحفرت قنوات الري ، وقد أدُخلت في السودان كثير من الزراعات الجديد بالإضافة الى الجهود لتحسين الأنواع المعروفة ، فقد بُذلت جهود لتعميم زراعة القطن في المناطق التي تتوفر فيها مياه الري بالسودان ، وزرعت أشجار الفاكهة ، كما أدُخلت زراعة قصب السكر والكتان .

وبذلت الادارة المصرية جهوداً لتحسين الإنتاج الحيواني ليمكز التوسع في تصدير الماشية الحية .

<sup>(</sup>١) لمن يديد المزيد من المعلومات يرجع الى : شوتى الجمل : سودان وادى وعلاقاته بمصر -



محمد على يمد تنظيماته السودان

التعدين والصناعة: أمكن استغلال الحديد المستخرج من مناجم كردفان كما بُذلت جمود للبحث عن المعادن الأخرى كالرمساص، والنحاس.

التجارة والهواصلات : بذات جهود لحماية القوافل التجارية ، فعهد بأمرها لشيوخ القبائل التي تمر هذه القوافل بأرضها ، كما أهتمت الإدارة بالملاحة النهرية لتيسير مرور المراكب عبر صخور الجنادل ،

هذا وأشير الى أن محمد على زار السودان في عام ١٨٣٨ ليقف بنفسه على أحواله ـ وفي أثناء زيارته للسودان اتذذ عدة قرارات لإصلاح الأحوال هناك .

ومن الأعمال الهامة التى تحققت فى هذه الفترة ـ رحلات البكباشى (سليم قبطان) ، الضابط المصرى الذى قاد حملات الكشف عن منابع النيل العليا فى الفترة (١٨٣٩ ـ ١٨٤٢)، ولو أن هذه الحملات لم تصل لمنابع النيل الإستوائية نفسها لكنها أثبتت خطأ ماردده (جيمس بروس) من أن المنابع الحبشية هى المتابع الوحيدة للنهر .

## ثالثا حرب المورة:

انداعت الثورة في عام ١٨٢١ في شبه جزيرة المورة من بلاد اليونان للتخلص من سيطرة العثمانيين ، كما إنتشرت الثورة الي جزيرة كريت وغيرها من جزر الأرخبيل ، ولما فشلت القوات العثمانية في إخضاع الثوار قرر الباب العالى أن يلجأ الى محمد على ـ فأصدر فرمانا بتعيين إبراهيم باشا والياً على كريت والمورة .

ونجحت الثوات المصرية في إخماد الدورة في كريت ، ونجح إبراهيم

باشا في عام ١٨٢٥ في إنزال قواته في الموره وأخذ يتقدم للقضاء على قوة الثوار .

لكن روسيا وجدت فى ثورة اليونانيين فرصة للتدخل فى شئون الدولة العثمانية ـ لكن انجلترا وفرنسا لم تكن لتسمح لروسيا بالتدخل بمفردها فى شئون الدولة العثمانية ، كما أن هذه الدول كانت تعطف على مطالب اليونانيين .

وفى يولية ١٨٢٧ توصلت روسيا وفرنسا الى معاهدة أبرمت فى لندن تقرر بموجبها أن تعرض هذه الدول على السلطان العثمانى أن يمنح اليونان إستقلالاً ذاتيًا مع الإحتفاظ للباب العالي بالسيادة الشرعية عليها ، على أن تستمر اليونان فى دفع الجزية السنوية كالمعتاد ،

وأرسلت الدول أساطيلها الى البحر المتوسط لمنع وصول إمدادات عثمانية أو مصرية للقوات التى تحارب الثوار اليونانيين خاصة بعد أن أعلن السلطان العثماني رفضه لمعاهدة لندن.

وفى ٢٠ أكتوبر ١٨٢٧ حدث إحتكاك بين أساطيل الدول الثلاث ويين الأسطول العثماني والمصرى في خليج نفارين وإنتهى الأمر ويتحطيم الأسطول العثماني والمصرى وترتب على هذه المعركة:

 ١ ـ فقد محمد على أسطوله الذي كان قد بذل الكثير من الجهد والمال في سبيل إعداده.

٢ ـ تعذر عليه إمداد قواته في بلاد اليونان بحاجتها من المون والذخيرة
 ولذا فقد قبل عرض قائد الأسطول الإنجليزي بانسسماب القوات
 المصرية من المورة ـ وقد تم ذلك في ديسمبر ١٨٢٨ .

- ٣- شجعت هذه المعركة اليونانيين على المطالبة بالأستقال الكامل
   وأضطر السلطان العثماني للرضوخ للأمر الواقع .
- ٤ ـ نقم السلطان العتماني على محمد على لإنسحابه من بلاد اليونان
   دون إذن الدولة ، وأدى هذا لنشوب حروب الشام بين القوات العثمانية
   والقوات المصرية .

## رابعاً ـ حروب الشام :

بدأت حروب الشام في صورة خلاف بين محمد على وعبدالله الجزار والى عكاد لكن لم تأبث أن تكشفت حقيقتها فهي كانت غي الحقيقة حرباً بين محمد على والسلطان.

وترجع أسباب هذا الحروب لما يلى:

١ ـ حروب المورة وما أسفرت عنه من نتائج منها:

- أ ـ تحطيم الأسطول العثماني المصرى في نقارين ، وإضطرار محمد على للإنسحاب من المورة من غير موافقة السلطان .
- ب- أظهر هذا الموقف ، ومفاوضة انجلترا لمصر دون اللجوء للسلطان أن مصر أصبح لها مركز ممتاز ، وأنها أصبحت قوة لا يمكن إغفالها .
- ج ـ غضب السلطان لإنسحاب محمد على من المورة دون أنتظار رأى الدولة وترتب على ذلك أن نقم السلطان على محمد على الذي تخلف عن مساعدته .
- د رغم أن السلطان أصدر في سبتمبر ١٨٣٠ فرماناً عهد فيه لمحمد على بحكم جزيرة كريت لكن محمد على كان يطمع أيضاً في حكومة الشام خاصة أنه ضحى بإسطوله في سبيل الدولة .

- ٢٠ تشجيع فرنسا لمحمد على فرغم إشتراك أسطولها مع الدول في موقعة نفارين البحرية لكنها بعد ذلك أظهرت العطف على مشروعاته وأعانته بارسال الفنيين والخبراء لمساعدته في مشروعاته الجديدة .
- ٣- إظهار الدولة العثمانية عداءها السافر لمحمد على فعينت (خسرو باشا) عدو محمد على في وظيفة الصدر الأعظم ، هذا بالإضافة الى ما شاع عن تشجيع الدولة لعبد الله الجزار والى عكا لعدم إجابة طلب محمد على في إرسال الأخشاب اللازمة له لتجديد أسطوله ، هذا بالأضافة إلى الترحيب بالمصريين الفارين من الخدمة العسكرية للجوء للشام .
- ٤ لعل السبب الحقيقى هو شعور محمد على بقوته ، بينما أثبت السلطان العثمانى أنه غير قادر على حماية الدولة والمحافظة على حدودها والوقوف فى وجه الأطماع الداخلية والخارجية ، واللجوء لمحمد علي لحل مشكلات الدولة ومواجهة أعدائها وبعد دخول محمد على مثلا الحجاز للقضاء على الحركة الوهابية أصبح أمير مكة والمدينة تردد سؤال جال بعقول الناس ، بل تردد فى كثير من الكاتبات الرسمية الأجنبية هو من أحق بالخلافة السلطان العاجز القابع فى الأسيتانة أم ذلك القوى الناهض الذى يملك القاهرة ومكة والمدينة ؟ .

هذا وكان الصراع الدولى بين روسيا من جهة ، وإنجلترا من جهة أخرى ، وبين انجلترا وفرنسا مما أضفى على هذه الأفكار قوة فأخذت الصحف الفرنسية تُفذى في نفسه الإعتقاد بأن إعلائه الأستقلال بنفسه سيلقى التأييد من فرنسا .

وكان موقف السلطان (محمود الثاني) من محمد على مما دقيعه أكثر للتفكير في الإستقلال ـ فقد طلب السلطان عونه في حرب الموره ـ لكن لم يمنحه ما وعده به في مقابل ذلك بحجة أنه أنسحب دون إذن .

وإست على المتعددة أصبح الناس حتى فى الاسيتانة إنتصارات محمد على المتعددة أصبح الناس حتى فى الاسيتانة ذاتها يستنكرون أن يستجدى هذا السلطان الضعيف نصرة النصارى على جنود المسلمين وترددت بين المعاصرين فكرة لماذا لا يتولى هذا القائد المسلم زمام الأمور في حمى الدولة من الأخطار المحيطة بها .

و ـ يبدو أن محمد على نفسه كان يعلم أن العقبة الحقيقية في طريقه هي إنجلترا فأراد أن يكسب الأنجليز الي صفه فارسل الى قنصل انجلترا بمصر مذكرة ليبعث بها الى دولته شرح فيها أهدافه من حروبه في الشام ، فوضح أن غايته أن يحمى الدولة من أطماع (الروس)، ورجاه أن تكون انجلترا الى جانبه وسنعود لمناقشة موقف انجلترا من محمد على .

## حرب الشام الأولى :

فى أكتوبر عام ١٨٣١ سير محمد على حملته الى (عكا) بقيادة إبنه ابراهيم باشا .

إحتلت الحملة غزة ، والرملة ، ويافا ، وحيفا ، والقدس ، وحاصر ابراهيم باشا (عكا) براً ويحراً واستولى عليها في ٢٧ مايو ١٨٣٢، وتقدم إبر : هيم باشا بعد ذلك الى (دمشق) فاحتلها ، ثم إحتل (حمص)

وستقطت حلب في يد جيش ابراهيم باشا ، وانتصر على الجيش العثماني في (بيلان) وأصبحت سوريا بأكملها في يد ابراهيم باشا .

وفى ٢١ ديسمبر عام ١٨٣٢ دخل جيش ابراهيم باشا (قونيه) واحتل (كوتاهية) في فبراير ١٩٣٣ وأصبح الطريق أمامه مفتوحاً الى الأسيتانة.

وتدخلت قرنسا وانجلترا وضغطت علي الباب العالى لكى يبرم الصلح مع محمد على فعقدت بين الطرفين (اتفاقية كوتاهية) .

وبمقتضى صلح كوناهية (ابريل ١٨٣٢) تقرر:

١ - تثبيت محمد على في حكومة مصر والشام ، وكريت - مع بقاء تبعيته
 الدولة العثمانية .

٢ - تثبیت إبراهیم باشا فی باشویة جدة ، وولایة الحیش العثمانیة (سواکن ـ ومصوع)

على أن صلح كوتاهية .. لم يكن في الحقيقة أكثر من هدنة بين الطرفين للأسباب التالية

أ ـ قبله السلطان العثماني مضطراً تحت ضغط انجلترا وفرنسا .

ب- لم يحقق محمد على بموح هذا الصلح أحلامه في الإستقلال عن الدولة العثمانية .

جـ إلتجا السلطان العثماني في محنته الي روسيا فوطد علاقته بها، وأنتهى الأمر الى توقيع معاهدة تحالف (معاهدة هنكار اسكلسي) في يوليه ١٨٣٣ وهي محالفة دفاعية هجومية بينهما لمدة ٨ سنوات، وهكذا اتجهت روسيا لبسط حمايتها على الدولة العثمانية بدلاً من



حروب الشام في عهد محمد على

الإتجاه لتقسيم ممتلكات الدولة، وقد أزعج هذا الإتجاه كلاً من بريطانيا وفرنسا .

## إدارة إبراهيم باشا في الشام :

إهتم إبراهيم باشا بتنظيم شئون الإدارة في الأقاليم التي عُهد له بها في الشام ـ فنشر السلام ، ووطد الأمن ، وأهتم بتنظيم طرق المواصلات، ووضع حداً لما كان يشكو منه الأهالي من فداحة الضرائب ، وساوى بين الرعايا من مسلمين ومسيحيين ، واعتنى بالزراعة ، وألغى نظام الإقطاع السابق الذي كان يترتب عليه وضع أيدى الإقطاع حيين على مساحات واسعة من الأرض .

واتبع فى الشام نفس نظام (الإحتكار) الذى اتبعه فى مصر وطبق ذلك على عديد من المحاصيل وفى مقدمتها الحرير، كما فرض ضرائب على عدد من الأنشطة الجديدة ليوفر المال اللازم لمشروعاته، وفرض التجنيد الإجبارى على الأهالى جميعاً بعد أن كانت بعض الطوائف معفاة منه.

وقد أثارت بعض التنظيمات التى أدخلها ابراهيم باشا ـ ثائرة بعض الطوائف التى كانت تتمتع بإمتيازات خاصة ، ويلاد الشام ـ كما نعلم ـ قدر لها أن تكون متحفاً لكل غريب من الأديان والمذاهب ، فهذه البلاد التى لم يكن يزيد عدد سكانها عن بضعة ملايين نسمة ـ تضم ألوان الأديان بمذاهبها المختلفة وتنفرد بطائفة من المذاهب الخاصة لا تُحصى، وكان هذا الخليط الدينى فى الماضى حائلاً بين توحيد البلاد وإجتماعها تحت لواء واحد مما جعل حكم الشام من أعقد الأمور وأصعبها .

هذا بالإضافة الى إختلاف البيئات في الشام بين السهولة والحزونة وبين الصحصراء والمزارع ، ويعز السحاحل والداخل ، اضف الى ذلك

إختلاف الهجرات الى هذه الأرض منذ أقدم العصور ، وإتجاه الفاتحين إليها من كلحدب وصوب ، فطالما نشبت حروب بين هذه الأقسام المتعددة ، ولحقت بالأهالى من جراء ذلك إضرار عظيمة حيث كانت تُنهب الدكاكين وتقفل الأسواق وتتعطل الأشغال ويتعذر على الناس الخروج من دورهم .

وقد حاول إبراهيم باشا أن يقضى على كل ذلك .. لكن الأتراك وجدوا فى ذلك فرصتهم لإثارة الفتن وإشعال الثورة فى الشام ضد الإدارة المصرية لتتهيأ الظروف للدولة للإنتقاص من سلطة محمد على وادى هذا لإندلاع الحرب فى الشام مرة أخرى بين جيوش محمد على وجيوش السلطان العثماني .

## حرب الشام الثانية :

ترجع هذه الحرب الى عدة أسباب منها:

ا عدم إقتناع كل طرف من الأطراف المتنازعة - مسحمد على من جهة والسلطان العثماني من جهة أخرى - بالحلول التي فرضتها الظروف على كل منهما - محمد على كان لا يزال يفكر في الإستقلال والتخلص من سيطرة الباب العالى ، والباب العالى كان يتحين الفرص لإثارة المتاعب أمام محمد على وإستعادة سلطان الدولة على الجهات التي وضعت بتدخل الدول تحت إدارته - ولذا بذل السلطان محمود الثاني جهداً كبيراً لإعادة تنظيم جيشه ، واستخدم الضباط الألمان في ذلك .

٢ - كانت الدول الأوربية تنظر للموقف من جهة مصالحها - فروسيا تجد في إثارة الأضطرابات من جديد بين السلطان وتابعه - فرصتها في التدخل في شدون الدولة العثمانية - وإنجلترا وفرنسا لا تسمد ان بإنفراد روسيا بهذا العمل وتجد أن في التدخل الروسي ما يُهدد

مصالحهما ، بينما لاترتاح انجلترا لإزدياد نقوذ محمد على في بلاد العرب وخاصة في المناطق المطلة على الخليج العربي وأطراف شبه الجزيرة والشام ومصر والسودان وسيطرته بذلك على طرق المواصلات الهامة المؤدية للهند ، كما أنها ترى في محمد على صديقاً لفرنسا عدوتها في ذلك الوقت .

## اندلاع الدرب:

انتهزت الدولة العثمانية فرصة الثوارت التي قامت في بلاد الشام وشجعتها ، وفي عام ١٨٣٩ أرسل السلطان جيوشه على حدود الشام فاجتازت الحدود وبدأت تتوغل في الداخل .

وفى ٢٤ يونيه ١٨٣٩ ـ التقت جيوش ابراهيم باشا مع الجيوش العثمانية عند (نصيبين ) غرب نهر الفرات وهزمتها .

وساء مركز السلطان أكثر عندما أبحر قائد الأسطول العثماني باسطوله الى الأسكندرية وسلمه الى محمد على .

وعرض السلطان عبد المجيد الذي خلف أباه السلطان محمود الثاني على محمد على أن يمنحه باشوية مصر وراثية لكن محمد على طالب بالوراثة في كافة الجهات التي منحت له بمقتضى اتفاقية كوتاهية ـ على أن الذي حسم الأمر وغير تتيجة هذه الحروب هو تدخل الدول لوضع تسوية كاملة للمسألة المصرية .

#### معاهدة لندن ١٨٤٠ وتسوية المسألة المصرية

كان موقف الدول الأوربية المختلفة وتدخلها في الخلافات التي نشبت بين محمد على والسلطان العثماني هو الذي قرر الأسس التي وضعت لتسوية ما عُرف بالمسألة المصرية ، وتحديد العلاقة التي استمرت بعد ذلك بين مصر والدولة العثمانية مي بعض التعديلات التي طرأت فيما بعد ـ في عهد الخديو اسماعيل ـ بإتفاق الطرفين .

فغونها: كانت فى الظاهر على الأقل صديقه لمحمد على ، وتؤيد جهوده فى الحصول على حكم مصر والشام وراثية فى أسرته ، على شرط أن يظل فى نطاق الإمبراطورية العثمانية ، حتى لا تؤدى محاولاته الى إضعاف الدولة وإلقائها فى أحضان روسيا للذن اتصفت السياسة الفرنسية تجاه محمد على بالتردد وعدم الجزم حتى أن بعض الكتاب وصفوا حبها (بالحب الأفلاطوني) ، وقد ذكر البعض إن محمد على شقى بهذا الحب أكثر مما سعد به ، فقد جر عليه غضب إنجلترا ومعاداتها، بينما تخلت عنه فرنسا فى أكثر من موقف حين جد الجد .

أها نجلتوا: فقد كانت ترى فى محمد على منفذا لسياسة فرنسية فرنسية فكثيرون من معاونيه كانوا فرنسيين بالإضافة الى ما تبديه فرنسا من عطف على مشاريعه ، كما أن أنجلترا كانت تخشى من سيطرة شخصية قوية مثله على الطرق الهامة التي تؤدى للهند بعد أن استقرت لها الأمور بها ، وكانت انجلترا في نفس الوقت تعمل للمحافظة على كيان الدولة العثمانية خوفاً من إزدياد نفوذ روسيا في البلقان وغيرها من المناطق التي تخضع لنفوذ العثمانيين .

النهسا: كان مترنخ زعيم النمسايرى أيضاً المحافظة على كيان الدولة العثمانية حتى لا يفتح الباب لتدخل الروس في البلقان وغيرها من الأقاليم التي تهم النمسا في زملاك الدولة العثمانية.

روسيا: كانت تسعى سعياً حيثياً للإستفادة من أوضاع الدولة العثمانية التدخل في شئون الدولة وتقوية نفوذها في مناطق البسفور والدردنيل وفي البلقان وغيرها من المناطق التي تخدم مصالح روسيا وتشبع أطماعها ، وكانت معاهدة (هنكار إسكلسي) التي عقدتها مع الدولة العثمانية في الظروف السائفة الذكر ثكاة لتحقيق أهداف روسيا هذه .

في ضوء هذه الأعتبارات وضعت الدول التسويات التي رأتها للمسئلة المصرية متمثلة في :

#### ا ـ معاهدة لندن (١٥ مايو ١٨٤٠) :

أبرمتها الدول الأربع الكبرى (بريطانيا ، النمسا ، وروسيا ، بروسيا ) مع الباب العالى ولم تشترك فيها فرنساوتقضى بأن . (١)

- ـ تتعاون الدول الأربع على إعادة السلم في الشرق .
  - ـ يعد الباب العالى بأن يعرض على محمد على :
- أ ـ إحتفاظ محمد على بباشوية مصر فقط وراثية فى أسرته بشرط أن تظل مصر ولاية عثمانية تدفع الجزية وغيرها من مظاهر التبعية مثلها مثل باقى الولايات العثمانية .
  - ب. يحتفظ محمد على بولاية (عكا) في الشام مدى حياته .
- جـ يُعطى محمد على فرصة عشرة أيام ، فإذا لم يرد خلالها بقبول هذه الشروط تنتزع منه (عكا) ويعطى باشوية مصر فقط ، فإذا أصر على موقفه خلال عشرة أيام أخرى يُصبح من حق السلطان إتخاذ ما يراه من إجراءات ـ بمساندة الدول الأوربية .
- د ـ تتعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة على منع اتصال مصر والشام بحرياً ، والوقوف أمام الجيش المصرى إذا هدد الإسبيتانة عاصمة الدولة العثمانية وذلك حتى يضطر محمد على لقيول شروط الصلح ـ

وقد رفض محمد على هذه الشروط المقدمة له وذلك بتشجيع من فرنسا التي اعتبرت تجاهل الدول الإربعة لها إهانة بالغة وأخذت تُعد العدة لمواجهة هذه الظروف.

وترتب على رفض محمد على اشروط المعاهدة ـ أن أرسلت انجلترا

فيليب جلاد: قاموس الإدارة والقضاء - المجلد الحامس

<sup>(</sup>١) نمىوص المعاهدة موجودة في :

أسطولها للمياه المصرية ، ولوانى الشام لقطع الإتصال بين مصر والشام كما عمدت انجلترا لإذكاء نار الثورة في الشام .

واشترك الأسطول البريطاني مع الأسطول العث ماني في ضرب (بيروت) وغيرها من مواني الشام التي في أيدى القوات المصرية .

وأضطر ابراهيم باشا لسحب قواته تدريجياً من مواقعها في بلاد الشام ، وأصدر السلطان العثماني قراراً بعزل محمد على من باشوية مصر.

# - فرمانا عام ۱۸۵ (۱۳ فبرایر ۱۸۵۱) $^{(1)}$ :

رأت فرنسا أت تخرج من العزلة التي فرضتها عليها الدول فعرضت على بريطانيا اشتراكها في تسوية الأوضاع بين السلطان العثماني ومحمد على .

واضطر محمد على إزاء الهزائم التى حلت بجيشه فى الشام الى أن يعقد الصلح مع الباب العالى على أساس الشروط التى وضعتها الدول الأربع المجتمعه فى لندن ، وأبدى استعداده لإعادة الأسطول العثمانى لتركيا فى نظير أن يصدر الباب العالى فرمانا بأن تكون مصر وراثية فى أسرة محمد على .

ودارت مفاوضات في لندن اشتركت فيها قرنسا بالإضافة الى الدول الأربع السابفة ـ وأصدر الباب العالى على أثرها فرمانين :

الأول - نص على أن يتولى محمد على وأسرته من بعده الحكم في ولاية مصر .

وقد عدل هذا الفرمان بعد ذلك فبجعلت الولاية من حق أكبر أفراد

<sup>(</sup>١) نصوص الفرمانين مذكورة في :

فيليب جلاد : المرجع السابق ذكره

وكذاك في: سرهنك حقائق: الأخبار عن بول البحار جد ٢ ص - ص ٢٤٩ - ٢٥١

أسرة محمد على الذكور ، كما حدُدت الجزية السنوية بـ ٨٠٠٠٠ كيس ، وحدد الجيش المصرى بـ ١٨٠٠٠ جندى وأعطى الوالى حق منح الرتب العسكرية لدرجة القائم مقام ـ واشترط لبناء السفن الحربية موافقة الباب العالى .

الثانى - نصعلى أن يتولى محمد على أمر مقاطعات النوبة ، ودارفور وكردفان ، وسنار وتوابعها .

#### وترتب على هذه التسوية :

- ١ لم ينجح محمد على في الحصول على الإستقلال المنشود عن الدولة
   العثمانية ، فبقيت مصر ولاية عثمانية رغم حصر الوراثة في أسرة
   محمد على .
- ٢ بموجب هذا أصبح على ولاة مصر أن يلترموا بالمعاهدات التى يعقدها الباب العالى مع الدول الأخرى ، ومنها على سبيل المتال الإمتيازات التى منحتها السلطنة للأجانب في ولاياتها .
  - ٦- ترتب على تدخل الدول الأوربية واشتراكها في وضع وفرض هذه
     التسوية أن صبغت هذه التسوية بالصبغة الدولية فأصبح تعديلها
     متطلب أيضاً إتفاقاً دولياً جديداً .

هذا ونشير الى أن هذه التسوية بالأوضاع التى انتهت إليها المسألة المصرية - كانت مقيدة لنشاط محمد على وأطماعه وطموحه - وقد ترتب عليها أن أخذ النشاط الذي اتسم به عهده في مختلف المجالات بهدف تحقيق أطماعه الواسعة - ينحصر .

ولذا تميزت الفترة الأخيرة من حكمه بالسكون والهدوء وأغُلقت كثير من المصانع والمدارس بعد أن حددت حركة محمد على داخل حدود ولاية مصر، والأقاليم الأخرى التي نص عليها القرمانان الساب

#### بعض المراجع

#### لزيد من الدراسة

- ١ \_ داود بركات : ذكرى البطل الفاتح ابراهيم باشا (القاهرة ١٩٣٢)
- ٢ \_ سليمان (بك) عز الدين: ابراهيم باشا في سوريا (بيروت ١٩٢٩).
- ٣ عبدالرحمن المجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبار (١٣٢٢هـ)
   ٤ أجزاء
  - ٤ ـ عبدالرحمن الرافعي : عصر محمد على (القاهرة ١٩٣٠)
- ه ـ عبدالعزيز الشناوى : عمر مكرم ـ بطل المقاومة الشعبين ـ سلسلة أعلام العرب رقم ٦٧ (القاهرة ١٩٦٧).
  - ٦ \_ محمد رفعت : محمد على والخلافة (مجله المقتطف مجلد ٦٣)
- ٧ ـ محمد فريد (بك) : البهجة التوفيقية في تازيخ مؤسس العائلة المجيدة
   (القاهرة ١٣٠٨هـ) .
  - ٨ .. محمد كردعلى : الحكومة المصرية في الشام (القاهرة ١٣٤٣هـ) .
- ۹ ـ محمود الشرقاوى : مصر في القرن الثامن عشر ، ٣ أجزاء (١٩٥٥، ١٩٥٨ ، ١٩٥٧)
  - ١٠ \_ محمد فؤاد شكرى : الحملة الفرنسية وظهور محمد على .
- ۱۱ ـ محمد فؤاد شکری : مصر فی مطلع القرن التاسع عشر (۱۸۰۱ ـ ۱۸۰۱ ـ ۱۸۰۱) القاهرة ۱۹۰۸ ـ ۳ أجزاء .
- ١٢ محمد محمود السروجي: الجيش المصري في القرن التاسع عشر (اسكندرية ١٩٦٧).

## المراجع الأجنبية

- 1 Cameron, D. A: Egypt in the Nineteenth Century (London 1898).
- 2 \_ Dodwell,H: The Founder of Modern Egypt; A study of Mohammad Ali (Cambridge 1967)
- 3 \_ Ghourbal, Shafik: The Beginnings of The Egyptian Question and The Rise of Mehemet Ali (London 1928)
- .4 \_ Holt, P.M (ed): Political and Social change in Modern Egypt (From the Ottoman Conquest to the United Arab Repulie) (London 1968)
- 5 Rivin . H.A.B : The Agricultural Policy of Mohammad Ali in Egypt (Cambridge 1961).
- 6 Shaw . S.J : Ottoman Egypt in the Age of the French Revolution (Cambridge 1964).

## الفصل الرابع مصر فس عصر عباس باشا الأول وعصر سعيد باشا

محتريات الفصل:

أولاً: عصر عباس باشا الأول ( ١٨٤٨ - ١٨٥٤ )

١ - ولاية عباس باشا الأول الحكم .

٢ ـ سياسته الداخلية .

٣ ـ اشتراك مصر في حرب القرم ،

٤ ـ مقتل عناس.

ثانيا : عصر سعيد باشا (١٨٥٤ ـ ١٨٦٢ )

١ \_ ولاية سعيد الأول الحكم .

٢ ـ سياسته الداخلية :

أ \_ الاصلاحات الزراعية .

ب ـ الاعمال العمرانية .

ج ـ التعليم .

د \_ الجيش والبحرية في عصره .

٢ ـ سياسته الخارجية:

أ ـ حرب القرم .

ب حرب الكسيك .

جـ ـ السودان في عهده ،

٤ \_ امتياز قناة السويس والتدخل الأجنبي في شئون مصر.

ه ـ القريض الأجنبية .

٦ ـ وفاة سعيد باشا .

## أولاً عصر عباس باشا الأول (١٨٤٨ ـ ١٨٥٨)

## ولاية عباس باشا الأول الحكم :

لما اعتلت صحة محمد على ولم يعد في إستطاعته الاضطلاع بأعباء الحكم ـ تولى ابراهيم باشا الحكم بدل أبيه في إبريل ١٨٤٧ وأرسل إليه الباب العالى فرماناً بذلك ، ولكن المنية عاجلت ابراهيم باشا في ١٠ نوفمبر ١٨٤٨ ـ فلم تزد مدة حكمة عن سبعة أشهر وبضعة أيام ، على أننا نشير إلى أن عظمة ابراهيم باشا ظهرت في الحقيقة في ميادين القتال وليست في مدة ولايته الحكم .

ويعد وفاة إبراهيم ولى الحكم عباس الأول ، وكان محمد على مازال حيا ققد توفى في ١٢ أغسطس ١٨٤٩ ,

وعباس هو ابن طوسون بن محمد على ، وكان عباس قد تقلد قبل ولايته الحكم عدة مناصب إدارية ، كما اشترك مع إبراهيم باشا في حروبه في الشام .

وقد بقى عباس فى الحكم خمس سنوات ونصفاً (من ٢٤ نوف مبر ١٨٤٨ الى ١٤٤ يولية ١٨٥٤ م)

ويعتبر كثيرون من المؤرخين عهد عباس عهد الرجعية والنكسة ، ففيه وقفت حركة التقدم وفترت النهضة التي ظهرت في عهد محمد على .

وقد اتصف عباس بالقسوة ، وسوء الظن بالناس وإذا تخير لقصوره الأماكن النائية البعيدة عن العمران ومنها قصره بالعباسية التي سميت بإسمه ، وقصره في بنها ، ولم تكن علاقته طيبة بأقراد أسرته فرحل بعضهم إلى الاسية ، ونقم على عمه سعيد باشا الذي كان بحكم سنه ولى العهد فاعتكف سعيد بالاسكندرية بعيداً عن العاصمة .

## سياسته الداخلية :

- استغنى عباس عن كثيرين من الخبرا، الذين كان محمد على يعتمد عليهم ، ولعل هذا سبب نقمة الفرنسيين عليه ، على أن علاقته كانت على العكس من ذلك قوية بالقنصل الإنجليزي مرى (Merry) .
- ومن الأعمال القليلة التي تعت في عبهد عباس إصلاح الطريق البسرى بين القاهرة والسبويس ، ولعل ذلك تم بإيعباز من القنصل البريطاني لتسهيل المواصلات البرية الى الهند عن طريق مصر .
- واستكمالاً لهذا الأمر شرع أحسا في عام ١٨٥٧ في مد السكة المحديدية من الاسكندرية إلى القاهرة ، وعاونه في ذلك المهندس روبرت ستيفنسن (RobertStephenson) ، وقصد وصل الخط الحديدي في عهد عباس من الإسكندرية الى كفر الزيات وسيكتمل الى القاهرة في عهد سعيد .
- وقد أقفلت معظم المدراس الباقية من عهد محمد على في عهد عباس وانتقى عباس من بين تلاميذ المدراس التي ألغاها عدداً منهم أسخلهم مدرسة أنشأها سنة ١٨٤٩ م ودعاها (المفروزة).

وقد أغلقت معظم المصانع التي أنشأها محمد على أبوابها \_ وإذا ردد بعض الكتاب أن عباس كان يرى أن الشعب الجاهل أساس قياداً من الشعب المتعلم وإذا أغلق معظم المدراس .

وقد استدعى عباس معظم أعضاء البعثات الذين كانوا يتلقون العلم في فرنسا منذ عهد محمد على .

- هذا يقد أرسل عبناس نخبة من رجال الفكر والعلم المصريين - على رأسهم رفاعة الطهطاوي ومحمد بيومي كبيس أساتذة الهندسية

والرياضيات في مدرسة المهندسخانة - للخرطوم لفتم مدرسة بها .

وقد ردد كثيرون من الكتاب كما تصور رفاعة اطهطاوى وزملاؤه ان الهدف من إرسالهم السودان هو ليتخلص عباس باشا منهم وأدى هذا لإهمالهم في القيام بما كُلفوا به ، وإن كان و حودهم بالخرطوم قد أدى لتنشيط الحركة الفكرية والعلمية بها .

وعلى كل لا يمكن أن نقبل هذا التفسير للهدف من إرسالهم دون مناقشة ـ ولاشك في أن عباس كان في إمكانه التخلص منهم من غير أن يختلق فكرة فتح المدرسة .

- ولم يلق الجيش والبحرية من العناية مالقيه في عهد جده ، وإذا تسرب الخلل وسوء النظام الى الجيش ، ورغم أن سليمان باشا ، الفرنساوى ظل القائد العام للجيش المصرى - لكن لم يعط ما كان يتعتع به من حرية في العمل للنهوض بالجيش .

وقد جرد عباس الأهالى من السلاح وحظر عليهم حملة فى الوقت الذى أتخذ لنفسه حرساً خاصاً من الأرناؤود فعات هؤلاء فى البلاد فساداً كما كان يحدث قبل أن يقضى محمد على على شرائم الفرق العسكرية المتعددة القديمة.

وقد أهمل عباس شأن البحرية أيضاً ، وعطل أعمال الترسانة البحرية وأنعكست كراهيته لعمه سعيد - الذي كان قائداً عاماً للأسطول في عهد محمد على - على الخصوص على إهماله للبحرية ورجالها

## سياسته الخارجية :

يؤخذ على عباس عدم تفكيره في زيارة السودان كما فعل جده من قبل، وكما سيعمل عمه سعيد باشا من بعد، وذلك لكي يرى بنف له أحوال هذا الجزء الهام من وادى النيل الذي مد محمد على نفوذه إليه .

وفى عهد عباس طلب السلطان عبدالمجيد أن يعاونه بقوة برية وأخرى بحرية لمواجهة الحرب التى نشبت بين تركيا وروسيا - فأرسل عباس قوة برية بلغت حالى ٢٠٠٠٠ ، مقاتل بالإضافة الى بعض قطع من الأسطول البحرى - وقد أستمرت هذه القوات الى جانب جيوش الدولة العثمانية الى عهد سعيد باشا .

ويذكر لعباس إنه لم يمكن للأجانب في البالاد ، ولم يفتح باب الاستدانة منهم فلم يلجأ إلى القروض ولم يمنح الأجانب أية إمتيازات مقتل عياس:

مات عباس مقتولا في قصره في بنها في ليلة ١٤ يولية ١٨٥٤ إثر مؤامرة دبرت لقتله وتختلف الروايات في تحديد المحرضين على قتله .

## ثانیا ـ عصر سعید ہاشا (۱۸۹۳ ـ ۱۸۵۶)

## ولاية سعيد باشا الحكم :

سعيد هو ابن محمد على ، ولد سنة ١٨٢٢ م ، وانتظم من البداية في سلك البحرية فدخل في خدمة الأسطول المصرى في عهد محمد على حتى أصبح في أواخر حكم محمد على القائد العام للأسطول.

وكانت نقطة الضعف في أخلاق سعيد إسراف ، وحسن ظنه بالأوربيين وتردده ، وانعكس هذاعلى سياسته الداخلية والخارجية ، فقد زُج بالبلاد في طريق الإستدانة من البيوت المالية الأوربية ، كما كان لقناصل الدول الأجنبية نفوذ كبير أضر بمصالح البلاد .

## سياسته الداخلية :

إصلاحاته الزراعية: يذكر لسعيد إهتمامه بإصلاح حالة الفلاحين، فقد إصدر في أغسطس ١٨٥٨ ما عُرف (باللائحة السعيدية)، وبموجبها أصبح الفلاح مالكاً لأرضت، كنما ألغى نظام احتكار الحاصلات الزراعية فأصبح الفلاح حراً في تصريف حاصلاته الزراعية، وخفف من الضرائب وتجاوز عن المتأخر منها، وأصبحت الضرائب تدفع نقداً فلا يكزم الفلاح بسدادها من المصول. (١)

وعنى بتطهير ترعة المحمودية التي حُفرت في عهد محمد على .

السكك المحيدية والتلغرافات: تم في عهد سعيد الخط الحديدي بين القاهرة والإسكندرية، وكان قد وصل في عهد عباس الى كفر الزيات

<sup>(</sup>١) لمن يريد الإطلاع على هذه اللائحة يرجع إلى :

فيليب جلاد ؛ القاموس العام للادارة والقضاء حد 1 ص ٧١٨ .

فمد حتى وصل للقاهرة ، وكان القطار ينقل قبل بناء الكبارى الى الضفة الأخرى للنيل على مراكب خاصة ، ومد الخط الحديدى بين القاهرة والسويس كتتمة لخط الإسكندرية القاهرة.

ومدت في عهده الخطوط التلغرافية على الطريقة الحديثة بين الإسكندرية، والقاهرة ، والسويس ،

التعليم : استمر في عهده الجمود الذي أصاب التعليم في عهد عباس بل إنه ألغى ديوان المدارس (وزارة التربية والتعليم) ، كما أغلق مدرسة المهندسخانة ببولاق سنة ١٨٥٤م وكان يترلى نظارتها على باشا مبارك ، وقد أعاد فتحها عام ١٨٥٨ بعد أن حولها لمدرسة حربية لخدمة الجيش ونقلها القناطر الخيرية ، وألغى أيضاً مدرسة المفروزة ، كما أغلق مدرسة الطب بقصر العينى ثم أعاد فتحها سنة ١٨٥٨ م .

وقد أنشأ مدرسة حربية بالقلعة (مدرسة أركان حرب) عهد بنظارتها ارفاعة رافع الطهطاوي .

والغريب أنه شجع البعثات الأجنبية بمصر على فتح مدارس لها بالقاهرة والإسكندرية .

وقد وضع سعيد باشا بداية للإهتمام بالأثار المصرية فأعد مخازن في (بولاق) جُمعت بها الآثار المتناثرة في كل مكان وذلك بمعاونة العالم الفرنسي ماريت باشا (Marrette).

## الجيش والبحرية في عهده :

بذل سعيد باشا جهداً كبيراً للتهوض بالجيش ، وكان قد أضمحل في عهد عباس الأول ، فبذل سعيد جهداً كبيراً للنهوض به ،

وقد قصر سعيد مدة الخدمة العسكرية بجعلها سنة واحدة وجعلها إجبارية للجميع حتى لأبناء المشايخ والعمد وكانوا معفين منها ، وأهتم

بتوفير حاجيات الجنود من الغذاء والملبس ، والترفيه عنهم ، وفتح سعيد باب الترقى أمام الضباط المصريين .

وقد إنشأ سعيد بالقناطر الخيرية ما عُرف (بالقلعة السعيدية) لصد الأعداء عن القاهرة إذا جاءا بطريق النيل . ولتكون مركزاً لمدرسة حربية، وكما ذكرنا إنه نقل مدرسة المهندسخانة إليها .

على أن تردد سعيد باشا ظهراً في موقفة من الجيش ، فتارة يهتم به فيتضاعف عدده وتوجه إليه عناية خاصة ، وتارة ينقص عدده ويهمل شائه (مـ ثـال ذلك مـا حدث عندمـا إنقص الجـيش من ١٠٠٠٠ إلى ٨٠٠٠٠ ليوفر عدد العمال اللازمين لأعمال الحفر في قذاة السويس ) .

وقد وجه سعيد جهداً خاصاً للعناية بالبحرية هقد نشاً هو بين أحضان البحرية المصرية فشرع في إصلاح السفن وتجديد الأسطول بعد عودنه من حرب القوم .

اكن إنجلترا زينت السلطان العثمانى أن قوة البحرية المصرية ستجعلها خطراً يهدد الدولة فأصدر أمره اسعيد باشا بالكفعن إصلاح السفن وتدعيم الأسطول وأدى إذعان سعيد لهذه الأوامر الى ضعف أسطوله وإضمحلاله .

على أن سعيد أتجه للإهتمام بشركات الملاحة التجارية - فأنشأ (الشركة المصرية للملاحة البخارية) لنقل الحاصلات والمسافرين بطريق النيل - وهذه الشركة ولو أنها مصرية إسمًا لكن معظم مؤسسيها كانوا أجانب .

كما أسس في سنة ١٨٥٧ ( الشركة المجيدية ) للملاحة البحرية وذلك لتسيير البواخر في البحر الأحمر ، وكانت تقوم بالملاحة بين السويس ، وبخور الحجاز ، واليمن ، والقصير ، وسواكن وتنقل الحجاج ذهاباً

واياباً الى تغور الحجاز، ولها بواخراخرى تعمل فى البحر المتوسط وقد صدفيت هذه الشركة في أواخر عهد سعيد وحلت محلها فى عهد اسماعيل ( الشركة العزيزية ) التى أنشأها اسماعيل .

ولما نشطت حركة الملاحة في البحر الأحمر - وجد سعيد أن الضرورة ملحة لتوسيع ميناء السويس وإصلاح مرافقها فعهد بذلك لشركة فرنسية، كما تعاقد معها على إنشاء حوض عائم بالميناء لإصلاح السفن القروض الأجنبية :

لعل مما يذكر لمحمد على وإبنه ابراهيم أنهما إستطاعا أن ينهضا بالبلاد ، وأن يقوما بالمشروعات الضخمة التي أشرنا لبعضها دون أن يورطا البلاد في الديون ـ لكن سعيد حاد عن هذا الطريق فعقد في عام ١٨٦٢ أول قسرض مع أحد البنوك الإنجليزية (الدين الثابت)، واندقع سعيد بعد ذلك في طريق الإستدانة ـ فلجأ للمرابين يستدين منهم مقابل سندات على الخزانة (عُرفت هذه الديون بالديون السائرة) (١).

## سياسة سعيد الخارجية وحروب مصر في عهده السودان في عهده :

حدثت عدة تغيرات في إدارة السودان في عهده ، ففي نوفمبر ١٨٥٥ عين أخاه (الأمير عبدالحليم) حكمداراً على السودان وذكر سعيد في فرمان تعينه أن الهدف من هذا التعيين هو أن يعمل الحكمدار الجديد على تعمير البلاد ، ورفاهية العباد ، وإقامة شعائر العدل ونشر ألوية اليُمن (٢) لكن الأمير عبدالحليم لم يستمر طويلاً في السودان فقد عاد إلى مصر في ديسمبر ١٨٥٦ إثر ظهور وباء في السودان .

<sup>(</sup>١) بلغ الدين العام في نهاية حكم صعيد ٠٠٠ ر ١٦٠ ر ١١ جنيه .

<sup>(</sup>٢) الأمر الصادر من المعية موجود في دفتر ١٨٨٢ ـ دفاترالأوامر نمرة ٤ بتاريخ ١٢ ربيع الأول ١٢٧٢

وفي عام ١٨٥٧ زار سعيد السودان وقد ذكر أن الغرض من زيارته هو أن يتمكن من مشاهدة الأقاليم السودانية التي ضمّت للإدارة المصرية منذ حوالي ثمانية وثلاثين عاماً بنفسه ليبحث على الطبيعة ما يقتضيه الحال من وجوه الإصلاح المختلفة اتحسين شئون السودان وتنمية موارده والنهوض بسكانه وإزالة كل أسباب شكوى المواطنين ، وإصطحب سعيد معه عدداً من الشخصيات الهامة من مصريين وأجانب منهم فردند دلسبس (Ferdinanad de Lesseps) .

ومن الإجراءات التى إتضدها سعيد بالسودان لإصلاح أحواله إصدار (مراسيم الخرطوم) وهي أوامر بالقواعد الإدارية والمالية التي رأى أنها كفيلة بعلاج الشكلات التي لمسها - ومنها أوامر بإعفاء الأهالي من الضرائب المتأخرة عليهم ، وتخفيف الضرائب المقررة وتقسيطها ، وقد ألغي منصب الحكمدار وقسم السودان الي خمس مديريات ، كما أمر بإشراك السودانيين في الحكم والإدارة - هذا بالإضافة الى تنظيم المواصلات والبريد ، فأصبحت محطات على مسافات محددة لتغيير دواب النقل ، وبُذلت محاولات لتذليل العقبات التي تعترض الإتصال النهرى بين مصر والسودان (١) .

وقد تابع سعيد جهود محمد على لمنع الإتجار في الرقيق بالسودان ومنع تصديره لمصر وكانت هذه الخطوة جرينة في مجتمع يقوم إقتصاده أساساً على الرق ، وفي أثناء زيارة سعيد للخرطوم في عام ١٨٦١ أصدر تعليمات مشددة لمكافحة الرق ، وقد أمر سعيد بأن تعد

<sup>(</sup>١) عن رحلة سعيد باشا للسودان يرجع الى

Abbate (Pasha): Voyage de Mohammed Said Pasha dans Ses provinces de Soudan (1859).

أربع بواخر العمل في السودان ليمكن تنفيذ مشروع (البوليس النهري) لإحكام الرقابة على حركات السفن ومنع مصاولات تهريب الرقيق عن طريق النيل ولاشك في أن هذه الجهود خفقت كثيراً من نشاط هذه التجارة - لكنها لم تقض عليها نهائيا .

## حروب مصر في عهد سعيد باشا:

اشتركت مصر في حربين:

## حرب القرم :

وكان عباس باشا قد أرسل فرقة من الجيش المصرى لمساعدة الدولة العثمانية في حربها ضد روسيا ، واستمرت الحرب بعد وفاة عباس ، وأرسل سعيد نجدة الى الجيش المصرى فيها .

وقد عانى المصريون كتيراً من الإهمال في هذه الصرب، وقتل الكثيرون، وغرق الأميرال حسن باشا الإسكندراني قائد الأسطول المصرى في تلك الحرب، لكن إشتهرت القوات المصرية المشتركة فيها بالبسالة، وانتهت الحرب بفوز تركيا وحلفائها وأبرم الصلح سنة ١٨٥٦ في باريس ـ وسلّمت معه روسيا بمطالب تركيا والحلفاء.

#### درب المكسيك :

العجيب أن مصر لم يكن لها في هذه الحرب أية مصلحة أو علاقة ، لكن سعيد أرسل كتيبه مصرية للمكسيك لمعاونة صديقه نابليون الثالث إمبراطور فرنسا الذي كان يريد تحقيق بعض الأطماع الاستعمارية في المكسيك وقد ظلت الكتيبة المصرية بالمكسيك أكثر من أربع سنوات ، وفنى معظم رجالها باستثناء بقية من ضباطها ونحو ثاثمائة من جنودها فعادوا لمصر سنة ١٨٦٧ .

#### إمتياز قناة السويس

فكرة ربط البحرين المتوسط والأحمر قديمة . (١)

ففى عهد الفراعنة حُفرت ترعة تصل البحر الأحمر بأحد فروع النيل، وفي عهد الفتح الاسلامي أنشأ عمروبن العاص الخليج الذي عُرف (بخليج أمير المؤمنين)، وكان يصل النيل بالبحر الأحمر أيضاً.

وفى عهد الحملة الفرنسية دُرس مشروع وصل البحرين مباشرة ، فقد عهد بونابرت الى لجنة برئاسة لوبير Lepére كبير مهندسى الحملة بدراسة المشروع ـ لكن أعتقد خطأ أن البحر الأحمر يعلو عن سطح البحر المتوسط بنحو تسعة أمتار ، وقد نُشر المشروع الفرنسى ونفقاته وكل ما يتعلق به فى أكثر من ثاثمائة صفحة ضمن كتاب (وصف مصر) .

وفي عهد محمد على جاء (فردينان دلسبس) للقاهرة عام ١٨٣١ وقد كانت هذه فرصة إتصل فيها بالأمير محمد سعيد وصار صديقاً له ـ لكن محمد على رفض مشروع القناة حين عُرض عليه كما رفضه عباس الأول ـ لكن لما تولى سعيد باشا الحكم جاء صديقه فردناند دلسبس لمصر، وفاتح سعيد في أمر المشروع أثناء رحلة لهما من الإسكندرية الى القاهرة عن طريق الصحراء الغربية ـ فوافق سعيد دون بحث أو ترو .

وفى ٢٠ نوفمبر ١٨٥٤ منحه سعيد ما عُرف (بعقد الإمتياز الأول) وهو يقضى بمنحه إمتياز تأسيس شركة عامة لحفر قناة السويس واستثمارها لمدة ٩٩ سنة إبتداءً من تاريخ فتح القناة للمالحة ـ وعهد سعيد إلى مهندسين فرنسيين كانا في خدمة الحكومة المصرية هما

١١) لمزيد من البراسة يرجع الي:

عبدالعزيز محمد الشناوى : قناة السويس والتيارات السياسية التي أحاطت بإنشائها (معهد البحرث والدراسات العربية ١٩٦٧)

(لينان بك) و ( موجيل بك) بمرافقة المسيو دلسبس الى برزخ السويس ودراسة المشروع على الطبيعة ورفع تقرير له عن نتيجة ذلك .

# وف ه ينابر ١٨٥٦ أصدر سعيد باشا لدلسبس (عقد الامتياز الثاني) ويموجيه (١):

- ١- منحت الحكومة المصرية الشركة إمتياز انشاء قناة السويس بين خليج الطيئة على البحر المتوسط، والسويس على البحر الأحمر، وإنشاء ترعة المياه الصالحة للملاحة النيلية تستمد مياهها من النيل وتصب في القناة المالحة، وإنشاء فرعين الرى والشرب يستمدان مياههما من الترعة المذكورة.
- ٢- تنازلت الحكومة للشركة مجاناً عن جميع الأراضى المملوكة لها
   المطلوبة لإنشاء القناة المالحة وترعة المياه العذبة .
- ٣- خوات الشركة حق إنتزاع الأراضى الملوكة للأفراد التى تلزمها
   الإنتفاع بالإمتياز على أن تدفع الشركة لأصحابها تعويضات عادلة .
- ٤-على أصحاب الأطيان الواقعة أملاكهم على ضفاف الترعة التى ستنشئها الشركة إذا ارادوا رى أراضيهم من مياهها أن يحصلوا على ترخيص من الشركة وأن يدفعوا تعويضا لها •
- ه- منحت الحكومة طوال مدة الإمنتياز للشركة حق أن تستخرج من المناجع والمحاجر الأميرية كل المواد اللازمة لأعمال المبانى دون دفع

الراسية عن تناة السويس المراسلات واليرميات والربّائق التهنشرهادليسبس نفسة (١) من المراجع الرئيسية عن تناة السويس المراسلات واليرميات والربّائق التهنشرهادليسبس نفسة De Lesseps, Ferdinand: Lettres, Joarnal et Documents Pour servir a l'histoire du Canal deSwez 5vols (1875 -1881).

- أى.رسم أوتعويض وتعفى الحكومة الشركة من الرسوم الجمركية عن جميع ماتستورده من الآت ومواد من الخارج .
- ١- مدة الإمتياز ٩٩ سنة من افتتاح القناة البحرية للملاحة تؤول القناة بعدها للحكومة المصرية على أن تأخذ الحكومة في هذه الحالة جميع المهمات والمعدات المخصصة لأعمال المشروع وتدفع قيمتها للشركة بالتراضي نباءً على تقدير الخبراء (١)
- ٧- الشركة الحق في فرض ماتشاء من رسوم على السفن التي تمر في
   القناة البحرية أوالترعة العذبة .
- ٨ تحصل الحكومة المصرية على حصة قدرها ١٥٪ من صافى الارباح السنوية للشركة ( باعت مصر هذا الحق للبتك العقاري لفرنسنا مقابل ٢٢ مليون فرنك عام ١٨٧٩) .
- ٩- يكون أربعة إخماس العمال من المصريين ( فسرت الشركة هذا النص على أنه إلزام للحكومة بتقديم أربعة اخماس العمال اللازمين لأعمال الحقر ) .
- ١٠ تعين الحكومة مندوباً عنها لدى الشركة ليرعى حقوق الحكومة ومصالحها في تتفيذ العقد .
  - ١١- أشترط لصحة الإمتياز أن يصدق عليه السلطان العثماني .

## نقد عقد الإمتياز:

لقد خوات شروط إلامتياز للشركة حقوقاً وإمتيازات عجيبة جعلتها

<sup>(</sup>۱) فتحت القناة للملاحة لعام ۱۷ نوفمبر ۱۸۲۹ وكان المفروض ـ لو لم تؤمم مصر شركة القناة في ٢٦ يوليو عام ١٩٦٨ أن تنتهي مدة الأمتيار في ١٦ نوفمبر ١٩٦٨ .

تشارك الحكومة المصرية في حقوق ملكيتها وسيادتها في المناطق التي ستمريها القناقوالترعة العذبة ، وقد جعل عقد الامتياز من الشركة دولة داخل الدهلة ، كما حصلت الشركة على حقوق وإعفاءات عجيبة دون أي مقابل وعطيت حق انتزاع أملاك من الأهالي – أما عن النتائج التي ترتبت على عقد الإمتياز – فقد فتح هذا المشروع باب التدخل الأجنبي في شئون مصر ، كما أدى لإرتباك الميزانية المصرية وتورط مصر في الإستدانه من البنوك الأجنبية ، ولم تستقد مصر إقتصادياً شيئا من القناة التي عادت أرباحها للشركة الأجنبية .

وقد حاولت انجاترا عرقلة تنفيذ الشروع وحريضت تركيبا على عدم التصديق على إلاستياز - ومع ذاك فقد بدأ دارسيس فى أعمال الحفر فى ٢٥ ابريل سنة ١٨٥٩ رغم عدم تصديق الباب العالى على الإمتياز - وقد سيار العمل فى تنفيذ المشروع - وفى عهد سعيد تم حفر المنطقة من البحر المتوسط حتى بحيرة التمساح ، وقد اكتمل المشروع بعد أن أجرى تعديل فى شروط الامتياز وافتتحت القناة للملاحة فى ١٧ نوفمبر ١٨٦٩ فى عهد الخديو اسماعيل .

## وفاة سعيد : ﴿

توقى في ١٨ يناير ١٨٦٣ ، وخلف على عرش منصر استماعيل ابن ابراهيم - ويذا فقد كانت مدة حكمه ثماني سنوات وتسعة أشهر .

## للمزيد من الدراسة

#### اول : مراجع عربية:

ا ـ عبدالرحمن الرافعى : عصر إسماعيل الجزء الأول (تناول دراسة عصرى عباس ، سعيد)

٢ عبدالعزيز الشناوى: قناة السويس والتيارات السياسية التى
 أحاطت بإنشائها (مهد البحوث والدراسات العربية ١٩٧١).

٣ ـ فيليب جلاد : القاموس العام للإدارة والقضاء جـ ١ -

## ثانياً : مراجع أجنبية :

- 1-Abbate (Pasha):Voyage de Mohammed Said PashaDans Ses Provinces du Soudan.
- 2 About, Edmond: le Fellah (1869).
- 3 De Lesseps, Ferdinand : Lettres ,Journal et Documents Pour Servir á l'Histoire du Canal de Suez 1875-1881.
- 4 Merruas: l'Egypte Sous Saied Pacha(Revue des Mondes -15 Sept,1857)
- 5 Vingtrinier: Soliman Pacha

## الفصل الخامس عصر الخديو اسماعيل ( ١٨٦٣ – ١٨٧٩ )

## محتويات القصل:

- ولاية اسماعيل الحكم .
- -- سياسته الداخلية وأعماله العمرانية .
- \*جهوده النهوض بالزراعة والري والصناعة .
  - \*المواصلات والسكك الحديدية .
    - \*التعليم والنهضة العلمية .
  - \*الأعمال الصحية والعمرانية.
    - --الحركة الوطنية والحياة النيابية.
      - -السودان في عهد اسماعيل .
        - قناة السويس.
        - الجيش والبحرية.
    - -- حروب مصر في عهد اسماعيل .
  - سياسه مصر الخارجية في عهد اسماعيل:
    - \* سياسته حيال تركيا ،
    - \* تغيير نظام توراث العرش.
    - \* سياسته تجاه النول الأوربية .
  - \* المحاكم المختلطة والإمتيازات الأجنبية .
    - مأساة الديون وتطورها .
    - خلع اسماعيل ورحيله الى منقاه .

## ولاية اسماعيل الحكم :

اسماعيل هو ابن ابراهيم بن محمد على ، ولد بالقاهرة فى ديسمبر ، ١٨٣٠ م وبعد أن اتم تعليمه بها سافر الي فينا عاصمة النمسا ليعالج بها وليكمل تعليمه ، وبعد عامين سافر لباريس حيث نال قدراً من العلوم الهندسية والرياضية والطبيعية ، كما اتقن اللغة الفرنسية ، وقد عاد لمصر فى عهد ولاية أبيه ابراهيم باشا ، ولما تولى عباس وكان يضمر الكراهية لعمه - رحل إسماعيل الى إلاسيتانه ولم يعد لمصر إلابعد مقتل عباس وتولية سعيد ، وأصبح اسماعيل ولياً للعهد حسب نظام وراثة العرش لسبب حادث أودى بحياة أخيه الأكبر الأمير أحمد رفعت عام ١٨٥٨ – وقد ناب اسماعيل عن عمه سعيد فى إدارة البلاد أثناء غيابه فى الشام عام ١٨٥٩ وفى الحجاز عام ١٨٦١ – وخلفه على عرش مصر بعد وفاته فى يناير ١٨٦٢ .

## سياسته الداخلية

يمثل عصر إسماعيل فترة من أزهى الفترات وأكثرها تقدماً وعمراناً في تاريخ مصر الحديث ، كما يمثل حقبة من أخطر ما تعرضت له البلاد بسبب الأخطاء التي يسرت الدول الأجنبية فرصة التدخل في شئون مصر، فقد تصرع إستقلال مصر المالي وتبعه إنهيار إستقلالها السياسي وأهم ماتم من وجوه النهضة والإصلاح في عهد اسماعيل:

فى عجال الزراعة والرى : إندادت مساحة الأرض الزراعية نتيجة لتبوق عبد الربياد التواعية بعد إندياد الماجة اليه وارتفاع أسعاره أثناء الحرب الأهلية الأمريكية .

كذلك زرعت مساحات واسعه بقصب السكر بعد النهضة التي شهدتها صناعة السكر .

ومن الترع الهامة التى تمحفرها فى عبهد اسماعيل (الترسة الإبراهيمية) التى تنخذ مياهها من النيل عند أسيوط وتخدم الزراعة بمديريات أسيوط والمنيا ، وبنى ستويف ، كذلك (ترعة الإسماعيلية) وهي تتفرع عند الإسماعيلية الى فرعين يسير أحدهما الى السويس والآخر الى بور سعيد ،

كما أنشئت قناطر على النيل والترع ، وأصلحت القناطر الخيرية — وأدى كل هذا كما ذكرنا لزيادة مساحة الأطيان المزروعة والتوسيع في زراعة العديد من الحاصلات.

#### في مجال الصناعة :

تعددت في عهد اسماعيل معامل السكر فبلغت ١٧ معملاً ، كما عاد النشاط لكثير من المصانع التي كانت تعمل في عهد محمد على ، منها مضانع النسيج ، والجلود ، والطوب ، والزجاج وغيرها.

## الهواصلات والسكك الحديدية :

أنشئت عدة خطوط حديدية ، كما مدُت الخطوط التلفرافية بين مختلف بلدان مصر بالإضافة للخطوط التي مدُت في السودان لربط مدنه ولربطه بمصر ، كما أنشئت مصلحة بريد مصرية وأنشئت لها مكاتب في الإسكندرية والقاهرة والأقاليم .

#### التعليم والنهضة العلمية :

أعاد اسماعيل ديوان المدارس (وزارة التربية والتعليم) ، وأعاد الحياة للعديد من المدارس التي كانت قد أغلقت في آخر عهد محمد على أو بعده

ومن المدارس التى أنشئت مدرسة المهندسخانة التى أنشئت بالعباسية سنة ١٨٦٦ بسراى الزعفران ، ومدرسة الحقوق ، ومدرسة دار العلوم ، ومدرسة الطب ، وعديد من المدارس الصناعية ، كما فُتحت من المدارس الثانوية مدرسة الخديوية ، ومدرسة رأس التين بالإسكندرية هذا بالإضافة إلى العديد من المدارس الإبتدائية - وقد بدأ إنشاء مدارس البنات في مصر في عهد إسماعيل -

لقى الأزهر الشريف الكثير من عناية إسماعيل ، وقد ساهم فى ذلك جمال الدين الأفغانى حين وقد لمصر عام ١٨٧١ ـ والإمام الشيخ محمد عبده .

وقد حظيت المدارس الخاصة التي أنشأتها الهيئات كمدارس الأقباط، والمدارس الأوربية بتشجيع اسماعيل ، وقد تضاعفت ميزانية التعليم كما أوقفت الأوقاف للصرف من ريعها على شئون التعليم .

واعاد اسماعيل عهد البعثات الذي ازدهر في عهد محمد على . وقد شجع اسماعيل عالم الاثار الفرنسي مارييت ( Maritte ) على التنقيب عن العاديات والآثار ، وحفظها في مخازن بولاق ، وقد نقلت

الأثار الى مكانها الحالي بالمتحف المصرى بالتحديد في عام ١٩٠٢م.

وأصدر اسماعيل سنة ١٨٦٩ امراً بإنشاء (دار الآثار العربية) ليجمع فيها الآثار العربية والإسلامية المبعثرة في المساجد وغيرها .

وفى عهد اسماعيل أنشئت أيضاً (دار الرصد) بالعباسية ومصلحة الإحصاء، ومصلحة المساحة - كما أسست الجمعية الجغرافية عام ١٨٧٥ م.

الأعمال الصحية : أنشئت في عهد اسماعيل عدة مستشفيات في القاهرة والإسكندرية والاقتاليم ، وبذلت جهود كبيره لمكافحة الأوبيئة ومقاومة الأمراض .

العسال العسوانية : وجهت عناية خامسة لتنظيم المدن وتخطيطها وتجميلها .

وفى القاهرة - أعيد تخطيط العديد من الأحياء وأنشئت أحياء كثيرة كحى الإسماعلية ، والتوفيقية ، وعابدين ، وأنشئت عدة قصوريها .

ومن الأعمال العمرانية التي تمت - إنشاء حديقة النباتات بالجيزة، وحديقة الأزبكية ، وأقيمت عدة تماثيل ، في ميادين القاهرة الهامة تخليداً لذكرى العظماء .

وفي عهد اسماعيل أنشئت (دار الاوبرا) ورصفت عدة طرق منها الطريق المؤدى للأهرام، الطريق بين القاهرة وحلوان، وجههت العتاية لحمامات حلوان.

وفي الإسكندرية عُمرت جهة الرمل، وحديقة النزهة وغيرها، وقد أنشئ عدد كبير من القصور المعروفة اليوم في عهد لسماعيل منها قصر عابدين، وقصر القبة، وقصر حلوان، وسراى الزعفران بالعباسية، وسراى الرمل، ورأس التين بالإسكندرية - هذا خلاف القصور الأخرى بألاقاليم.

#### الحركة الوطنية والحياة النيابية

كان (مجلس المشورة) الذي أسسه محمد على سنة ١٨٢٩ بمثابة أول هيئة نيابية ظهرت في تاريخ مصر الحديث لكنه أبطل بعد ذلك لفترة قصيرة عوانقضى عهد عباس وسعيد دون أن يجتمع مجلس المشوره أو أي مجلس يشبهه .

فلما تولى اسماعيل الحكم - فكر في إنشاء ( مجلس شورى النواب)، وقد أنشئ هذا المجلس سنه ١٨٦٦ ويضح عت له لائحة توضيع سلطت وطريقة انتخابه وموعد اجتماعاته - ولم تكن قرارات المجلس ملزمة بل هي مجرد ( رغبات ) ترفع الى الخديو ، وكان المجلس من ٧٥ عضوأ ينتخبهم عمد البلاد ومشايخها والأعيان لمدة ثلاث سنوات، واشترط في العضو أن يكون مصرياً ولاتقل سنه عن خمس وعشرين سنه ، والأ تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية ، وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ، وكان نواب كل مديرية ينتخبون في عاصمتها ، ويجتمع المجلس شهرين كل سنه ( من منتصف ديسمبر الى منتصف فبراير ) ، وكان الخديو يفتتع المجلس بمقالة ( خطبة العرش ) ، وينتخب المجلس من بين أعضائه لجاناً ويتمتع الأعضاء أثناء انعقاد المجلس بشئ من الحصانة النيابية .

وهكذا يعتبر (مجلس شورى النواب) خطوة لكنها محدودة جداً في الحياة النيابية في مصر.

وقد إنتهت عضوية مجلس شورى النواب الأول ، فأجريت الانتخابات الهيئة النيابية الثانية في أوائل سنة ١٨٧٠ .

وبعد إنقضاء مدة الهيئة النيابية الثانية لم تُجر انتخابات جديدة ، ولم يُدع مجلس شورى النواب اللهجة مماع - وهكذا عُطلت هذه الخطوة النيابية في عامى ١٨٧٤ ، ١٨٧٥ م .

وقد عادت الحياة النيابية في عام ١٨٧٦ م وأستمرت هذه الدورة الثالثة حتى نهاية عهد الخديو اسماعيل تقريباً.

وجاء تأليف وزارة نوبار باشا الأولى في اغسطس ١٨٧٨ ، واشتملت على عضوين اجنيبين هما وزير المالية السيد ريفرس ويلسن Rivers على عضوين اجنيبين هما وزير المالية السيد (دي بلينير) (DeBliginer )كعامل جديد لدفع الحركة الوطنية ، خاصة بعد أن أحالت الوزارة ٠٠٥٠٠ ضابطاً مصرياً للإستيداع – وانتهي الأمر بإستقالة وزارة نوبار ، فألف ضابطاً مصرياً للإستيداع بلا الخديوي الوزارة الجديدة في ١٠مارس الامير محمد توفيق باشا نجل الخديوي الوزارة الجديدة في ١٠مارس المين محمد توفيق باشا نجل الخديوي الوزارة الجديدة أيضاً وزيران أوربيان ، واشترط أن يكون لهذين الوزيرين حق (الفيتو) لوقف أي قرار يصدر من مجلس يكون لهذين الوزيرين حق (الفيتو) لوقف أي قرار يصدر من مجلس النظار إذا لم يوفقا عليه .

وفي ٢٧ مارس ١٨٧٩ – أصدر الخديوى أمراً بانهاء دورة المجلس . وأدى هذا الى اجتماع الأحرار من الأعيان والنواب والعلماء ووضعوا فى ابريل ١٨٧٩ مساسمى بـ ( اللائحة الوطنية ) وهي تتخسمن مشروع تسوية يعارض مشروع الوزارة الذى كان يعتبر البلاد فى حالة إفلاس – ويطالب بتعديل نظام مجلس شورى النواب وتخويله الحقوق والسلطات المعترف بها فى المجالس النيابية فى أوربا ، وتقرير مبدأ مسئولية الوزارة أمامه . (١)

وقد قبل الخديوى هذه اللائحة الوطنية - وطلب من (شريف باشا) تأليف وزارة تكون مسئولية أمام مجلس شورى النواب .

وكان من أول أعمال وزارة شريف باشا دعوة مجلس شورى النواب للإستمرار في عمله - وقدم شريف باشا للمجلس لائحة جديدة بناء على

<sup>.</sup> ١) للدراسة التفصيلية للحياة النيابية في مصر وما جرى في هذه الجالس في عهد اسماعيل يرجع الى عبدالرحمن الرافعي : عبصر استماعيل الجرء الثبائي (١٩٣٢) . ص ١٧٧ ومنا يعدها .

اللائحة السطنية التي قدمت للضديوى والتي تجعل من اللجلس سلطة حقيقية تراقب أعمال الحكومة . (١)

وقد اجتمع المجلس وانتخب لجنة من خمسة عشر عضواً للنظر في الائحة مجلس النواب الأساسية - وقد وضعت هذه اللجنة - مايمكن أن تطلق عليه ( دستور سنة ١٨٧٩ ) ، وإن لم يصدر به مرسوم خديوي ، إذ أن النول الأوربية هالها الأمر فائتمرت بالضيوى اسماعيل وسعت لظعه عن العرش وتم لها ماأرادت - وتولى توفيق باشا بدلاً من أبيه .

## السودان في عمد اسماعيل

عندما وصل اسماعيل للحكم في عام ١٨٦٣ كانت أحوال السودان قد وصلت الي شئ غير قليل من إلارتباك بسبب بعض عوامل ترجع لعهدى عباس وسعيد منها:

- ١- ضعف الحكومة المصرية في عهد عباس وعهد سعيد .
- ٢- القيود التي فُرضت على مصر ابتداءً من عام ١٨٤٠ جعلت مركز
   الحكومة المصرية من نواح كثيرة أضعف على وضع سياسة قوية
   وإتباعها .
  - ٣- إتساع المشروعات المالية الإوربية والبحث عن مناطق للإستثمار.
    - ٤- أنفتاح السودان المؤثرات الخارجية .
    - ه- إضعاف شأن المحدات السياسية والقبلية السابقة .

<sup>(</sup>١) الله مذه الوزارة الوطنية في ٨ إبريل ١٨٧٩ ، وعن الخطابات المقيادلة في هذا الشأن وعما قورات به من إبتهاج شعبي يرجع الى : عبدالرحمن الرافعي : نفس المرجع السابق ص ٢٢٥ وما بعدها

ومنذ حكم اسماعيل مصر أبدى إهتماماً حقيقباً بالسودان يدل على ذلك :

١- مظا بر التنظيم الإدارى المضتلفة والمصاولات التي بُذلت لإصسلاح الادارة .

٢- محاولات تيسير إتصال السودان بمصر بأحدث وسائل الإتصال
 كالسكك الحديدية ، والسفن التجارية والتلفراف .

٣-تعدد المشروعات العمرانية ومنها منشات تعليمية ومشروعات إقتصادية .

## إلاحارة :

تولى أمر السودان في عهد اسماعيل عدد من الحكمداريين برزت منهم شخصيات كان لها أثرها في تنظيم الإدارة بالسودان والنهوض به مثل موسى باشا حمدي ، وجعفر مسادق باشا ، وجعفر مظهر باشا ، واسماعيل ايوب ، كما تولى غوردون باشا حكودارية السودان في عام ١٨٧٧ واستمر حتى أول حكم الخديوي توفيق في عام ١٨٧٨ ، وقد اشترك في الإدارة عدد من السودانيين كان لهم دور فعال في الإدارة والحكم . (١)

شملت السودان في هذه الفترة نهضة إقتصادية في ميدان الزراعة والصناعة والتعدين - كما نهضت التجارة ويُسرت سبل المواصلات.

<sup>(</sup>١) المزيد من التقاصيل يرجع إلى:

شوقى الجمل: تاريخ سودان وادى النيل وعلاقاته بمصر العزء الثاني

## التعليم :

كان هناك إهتمام بانشأ المدارس في السودان ، وكانت هذه المدارس تحت إشراف ديوان المدارس ، كما انتشرت في السودان (الخاوى) و (الزوايا) .

وفي عصر اسماعيل بُذات جهود مضاعفة للكشف عن منابع النيل ، وقد كُلف (صحموبيل بيكر) بالكشف عن الأقاليم الواقعة جنوب (غندوكرو) وضمها للإدارة المصرية ، وخلفه (غوردون باشا) في ذلك ، فقضى في مأمورية خط الإستواء هذه الفترة من ١٨٧٤ الى ١٨٧٦ ,

## الشئون الصحية :

قامت الإدارة المصرية بانشاء المستشفيات في مدن السودان المختلفة، فكانت المدرسة والمستشفى والمسجد أول ماتهتم به الإدارة المصرية في البياد التي امتدت إليها هذه الإدارة - كما أن إمداد المدن بالمياة العذبة وتنظيمها وترسيعها ومنع تراكم القانورات أدت للنهوض بالحالة الصحية العامة .

وفى تقرير رسمي صدر عام ١٨٧٣ ذكر أنه أصبح فى كل عاصمة مديرية من مديريات السودان مستشفى ، وزودت الأقسام الداخلية من هذه المستشفيات بالأسره اللازمة .

وكانت هذه المستشفيات تقرم بالإضافة الى علاج المرضى بالتطعيم ضد الأمراض الوبائيه .

#### تخطيط الهدن الكبرى :

بُذات جهود ضخمة لإعادة تخطيط المدن الكبرى وتيسير البناء بالحجر وأسمت في كل مدينه دار المديرية

ومستشفى ، كما أنشئت الحدائق ، والمدارس والمساجد وأقيمت قشلاقات للجند في مواقع مناسبه .

## مكافحة الرق:

أصدر اسماعيل أوامر الى حكمدارى السودان بمنع الإتجار فى الرقيق واتخاذ الإجراءات لمرقبة ومصادرة مراكب النخاسه – وقد شدت الرقابة على السفن فى البحر الأحمر لمنعها من تجارة الرقيق ، وساعد على مكافحة الرق إمتداد الإدارة المصرية إلى أعالى النيل ، ومنطقة البحيرات الإستوائية ، والي دار فور ، وبحر الغزال ، والسودان الشرقى وهرر، والمنافذ المتعدة المطلة على البحر الأحمر .

إمتداد الإدارة المسرية في السودان لمناطق جديدة (١) أ- ضم بحر الغزال ودار فور اللادارة المصرية :

يرجع فتح دار فور وكذلك إقليم ( بحر الغزال) وضمهما للادارة - المصرية الى جهود (الزبير باشا رحمت ) السوداني .

فبعد فتح الزبير باشا لهذه الجهات وضعها تحت تصرف الإدارة المصرية.

وبعد ضم هذه البلاد للإدارة المصرية ولى الزبير باشا أمرها لفترة لكن حدث خلاف بينه وبين حكمدار السودان (اسماعيل باشا أيوب) وجاء الزبير باشا لمصر لعرض وجهة نظره على الخديوى فاكرمت وفائته هذا وأفرد الضيوى له أحد قصوره ليسكن فيه ، لكن لم يُسمح له بالعودة الى السودان .

<sup>(</sup>١) للمزيد من التقاصيل يرجع الى:

شوقي الجمل: مرجع سابق



شكل (٩) امتداد الإدارة المصرية لبحر الغزال ودارفور ( في عهد الخديوي اسماعيل)

## - الأقاليم الهطلة على البدر الأحمر: (١)

مدت مصر نفوذها للأقاليم الهامة المطلة على البحر الأحمر . ويعض هذه الأقاليم كانت تابعة للدولة العثمانية فتنازلت عن إدارتها لمصر مقابل زياد : الجزية السنوية.

من هذه الأقاليم: سواكن ، ومصوع ، ويريره ، وزيلع و كما أرسلت مصر حملة استولت على هرر.

وقد حظيت هذه الأقاليم التي امتدت إليها الإدارة المصرية بالرعاية الكاملة فيسرت وسائل إمدادها بالمياه النقية ، وعنيت الحكومة بتأمين الطرق ، وبالنواحي الصحية ، ونهضت بها الزراعة والصناعة ، وفتحت المدارس .

وارسات مصر حملة من ميناء السويس ليلاد الصومال - فوصلت الى (رأس حافون ) و(براوه ) و (قسمايو ) .

واهتمت مصر بالملاحة في البحر الأحمر - فكان هناك إهتمام بإعداد مواني البحر الأحمر المختلفة للملاحة - وأنشئت الفنارات لهدايه السفن ، وبُذات عناية خاصة بالمواني .

وأصبحت الملاحة في هذا البحر أمنة، وأصبحت لشركات الملاحة المصرية والأجنبية خطوط ملاحية منتظمة .

٣- ضم المديرية الاستوائية والوصول لمنابع النيل الاستوائية :

كُلُف صَمونَيل بيكر بإنشاء المديرية الاستوائية ، ومد سلطان الإدارة المصرية الى خط الإستواء - وذلك بناء على عقد لمدة أربع سنوات ( ١٨٦٩ – ١٨٧٧ ) .

شوقي الجمل : سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (١٩٧٤)

<sup>(</sup>١) لدارسة التقميلية يرجع الى

ويقال إن الحكومة البريطانية هي التي أشارت على الخديو اسماعيل بشخص ( السيد صموئيل بيكر ) .

وقد نجح بيكرفي إنشساء مسحطات عسكرية في الطريق المديرية الإستوائية - لكنه لم ينجح في كسب ثقة الأهالي في هذه الجهات فناصبوه العداء .

وخلف بيكر في المديرية الإستوائية - غوردون الذي أصبح مديراً لها في الفترة من ١٨٧٤ الى ١٨٧٦ ,

وفي هذه الفترة أرسلت الحكومة المصرية في عام ١٨٧٥ حملة في البحر الأحمر بقيادة الضابط البحري الإنجليزي مكيلوب (باشا) - لوضع يدها على نقط على الساحل واتخاذها نقطة للإنطلاق الداخل - إذ أسركت مصر إنه من الأفضل الاتصال بهذه المناطق الداخلية عن طريق البحر الأحمر والساحل الشرقي للقارة - بدلاً من نهر النيل الذي تعترض مجراه عدة عوائق.

ورغم تكليف الحكومة المصرية لغوردون بالانجاه شرقاً لتيسير مهمة الحملة لكنه لم ينفذ هذا الأمر - كما أن انجلترا اعترضت على الجملة وأضطرت مصر اسحبها .

على أن آخر مدير مصرى للمديرية الإستوائية كان أمين باشا الذي أدارها من عام ١٨٧٨ الي ١٨٨٩، وبعد الشورة المهدية في السودان أرسل استاتلي بعداة اسحبه من المديرية بعد انقطاع صلته بالخرطوم .(١)

<sup>(</sup>١) عن تاريخ مديرية خط الأستواء المصرية يرجم الى:

عمر طوسون : تاريخ مديرية خط الإستواء المسرية من فتحها الى ضبياعها ٣٠ .جزاء (القاهرة

## قناة السويس

كانت قناة السويس من أول المسائل السياسية التى واجهت اسماعيل، وقد أتجه اسماعيل الى تعضيد المشروع بكل قوتة - لكن هالته فداحة المزايا التى نالتها الشركة في عقد الإمتياز، فسعى جهده في تخفيفها .

ومما يؤثرعنه قوله " إنى أريد أن تكون القناة لمصر ، لا أن تكون مصر القناة .

## وكان اعتراضه على أربعة من شريط الإمتياز :

- ١-تعهد الحكومة بتقديم العمال الذين تحتاج إليهم الشركة لغاية
   ٢٠٠٠٠ عامل .
- ٢- ملكية الشركة لترعة المياة العذبة ، وتقاضيها أجراً من الأهالي حسب
   تقديرها نظير رى الأراضى الملوكة لهم منها .
- ٣- ملكية الشركة لجميع الأراضى التي يحتاجها المشروع ، وملكيتها للأراضى التي تستصلحها وزراعتها ، وإعفائها من دفع الأموال الاميرية عليها .
- ٤- نزع ملكية الأطيان المملوكة للأقراد إذا احتاجت إليها الشركة لإستغلال امتيازها .

وقد تقدم نوبار وزير الخارجية المسرية للشركة باقتراحات الحكومة المسرية وتتلخص في:

انقاص عدد العمال الذين تلتزم الحكومة بتقديمهم للشركة الى
 ١٠٠٠ لأن تسخير ٢٠٠٠ عامل لأعمال الصفريضسر بالبلاد
 والزراعة .

٢- زيادة أجور العمال ليعوض الفلاح مايخسره من ترك بلده وأرضه ومايبذله من جهد .

٣- تقوم الحكومة المصرية بإتمام الترعة العذبة ، على أن تعوض الشركة
 عن قيمة النفقات التى بذلتها فى القسم الذى أنشأته منها .

وقد عارضت الشركة في هذه المطالب – وارتضى الخديوي أخيراً تحكيم الإمبراطور نابليون الثالث إمبراطور فرنسا – وأصدر نابليون الثالث حكمه في يوليه سنة ١٨٦٤ وهو يقضى بأن تلتزم الحكومة المصرية بدفع تعويضات بلغ مجموعها ٠٠٠٠٠ ١٤٨١ وهذا المبلغ تقريباً نصف رأس مال الشركة .

ولاشك في أن حكم إلامبراطور كان قوراً كبيراً للشركة كفل لها إتمام المشروع على حساب مصر .

وفى ٣٠ يناير ١٨٦٦ عقد اسماعيل إتفاقاً لتسوية النزاع مع الشركة فى ضوء حكم إمبراطور فرنسا، وفى فبراير ١٨٦٦ عقد اتفاقا كاملا مع الشركة يتضمن ماورد فى عقد الإمتياز الأولى سع التعديلات التى أتفق عليها . (١)

وفي ١٩ مارس ١٨٦٦ صدر القرمان السلطاني بالتصديق على اتفاق ٢٢ فبراير ١٨٦٦ ,

وعقد اسماعيل إتفاقاً آخراً مع الشركة في ٢٣ أبريل ١٨٦٩ ألغي فيه شرط إعفاء ماتستورده من الخارج من رسوم جمركية مقابل تعويض مناسب .

<sup>(</sup>١) للوقوف على نص هذه الأتفاقات يرجع إلى :

De Lesseps, Ferdinand ': Lettres .. OP . Cit , Vol. 5

وانتهى العمل في حفر القناة ، وإتصلت مياه البحرين المتوسط والأحمر وأفتتحت القناة الملاحة في ١٧ نوفمبر ١٨٦٩ ، وأقام اسماعيل حفلات فخمة بمناسبة افتتاح القناة كلفت خزانة مصر مالاً طائلاً - في وقت خانت تئن فيه الحكومة والبلاد من ضروب الضيق المالي . (١)

وكان لمسر تقريباً نمعة أسهم الشركة البالغ عددها ٢٠٠٠٠٠ سهم وفي عام ١٨٧٥ عدرض استماعيل بيع أستهم متصدر استداد الديون واشترت انجلترا هذه الأستهم بأربعة متلايين من الجنيهات الانجليلية وكانت مصر قد تنازلت عن ١٥٪ من أرباح القناة .

وهكذا أدى إسراف اسماعيل الى أن يصرم مضر من هذه الثروة الضخمة ، كما أن شراء انجلترا لأسهم مصر ترتب عليه أن أصبح لها تقود كبير وكلمة مسموعة في إدارة القناة واستمر هذا الوضع الى أن أممت مصر القناة في ٢٦ يوليو عام ١٩٥٦ ,

## الجيش والبحرية

عنى اسماعيل بترقية الجيش وتنظيمه ومضاعفة قوته والوصول به الي مستوى الجيوش الكبيرة للأمم الحديثة ، كما عتى بنهضة التعليم الحربي – فأنشأ المدارس الحربية وأختار لها أكفأ المدرسين والضباط – لكن الأزمة المالية التي اشتدت في أواخر عهده أدت لإقفال معظم المدارس الحربية الحربية التي أنشأها .

ومن المدارس الحربية التي أنشأها اسماعيل في العباسية مدرسة

<sup>(</sup>١) عن حفلات إفتتاح قناة السويس يرجع الى :

<sup>(1869)</sup> Nicole: I'l auguration Du Canal De Suez المقالات القناة .

المشاة ، ومدرسة الفرسان ( السوارى ) ، ومدرسة المدفعية ، ومدرسة أركان الحرب ، ومدرسة صف الضباط ، ومدرسة الطب البيطرى .

وكانت لهذه المدارس إدارة واحدة (إدارة المدارس الحربية) ، وأنشأ اسماعيل (هيية اركان حرب الجيش) ضمت عدداً من الضباط المصريين من أعضاء البعثات الحربية التي أرسلت لفرنسا بالإضافة الي الضباط الامريكيين الذين دخلوا في خدمته ، وعلى رأسهم الكولونيل استون باشا.

وأنشئت للهيئة مطبعة اطبع ورسم الضرائط ، كما صدرت جريدتان عسكريتان هما (جريدة أركان حرب الجيش المصرى) و (الجريدة العسكرية المصرية).

وقد زود اسماعيل جيشه بالأسلحة الحديثة ، كذلك عني اسماعيل بتجديد الأسطول ، فأنشأ عدة سفن حربية في ترسانات أوربا ، وجدد المدرسة البحرية بالإسكندرية – وقد اشترك الأسطول المصرى في عدة حملات منها حملة كريت ، وحرب البلقان .، فأقلت سفن الأسطول القوات العسكرية التي أرسلتها عصر لثغور البحر الأحمر كمصرع ، وزيلع ، ويربرة ، ورأس جرد فوى ، وقسمايو . (١)

ولما وضعت الدول الأوربية عقبات في سبيل النهوض بالأسطول الحربي - وجه عناية للأ سطول التجاري .

فأنشأ شركة للملاحة التجارية سُميت ( الشركة العزيزية ) للعمل في البحرين المتوسط والأحمر .

<sup>(</sup>١) إسماعيل (باشا)سرهنك : حقائق الأخيار عن دول البجار (٢ نجزاء ١٣٩٢ ) جـ ٢ ص ٥٥

وقد ابتاع الخديوى اسماعيل أسهم هذه الشركة وجعلها إدارة من إدارات الحكومة عُرفت باسم ( وابورات البوسته الخديوية ) .

وقد أهتم اسماعيل بميناء الاسكندرية ، وميناء السويس وغيره من مواني البحر الأحمر - فأقام الأحواض العائمة لإصلاح السفن وأنشأ عدة فنارات في ثغور البحر الأحمر لهداية السفن .

## حروب مصر في عهد اسماعيل

خاضت مصر في عهد اسماعيل عدة حروب ، وبعض هذه الحروب كانت لنجدة الدولة العثمانية ومعاونتها ، منها الحملة التي أرسلت (للعسير) في شبه جزيرة العرب لإخماد ثورة قامت ضد الدولة العثمانية، ومنها الحملة التي اشتركت في حروب البلقان لإخماد الثورة هذاك .

ومن أهم الحملات التي جردها اسماعيل - الحملات التي جردها الوصول بالسودان لحدودة الطبيعية في الغرب والجنوب والشرق ، كذلك من حملاته تلك التي جردها ضد الحبشة وقد كانت حرباً عقيمة من كل الوجوه هرزم فيها الجيش المصرى في هذه البلاد الوعره وانتهت بعقد صلح مع الحبشة .

# سياسة مصر الخارجية في عهد اسماعيل علاقة مصر بتركيا:

كانت السياسة التي رسمها اسماعيل هي توسيع نطاق إستقلال مصر ، وكسب أكثر مايمكن من الحقوق والمزايا من الحكومة العثمانية حتى يصل بالبلاد الى الإستقلال التام .

ومع أن إتجاه إسماعيل للإستقلال بمصريتفق الى حد كبير مع إتجاه جده محمد على – لكن الوسيلة والطريق الذى سلكه كل منهما يختلف تماماً عن الأخر، فقد اتجه محمد علي لكسب حق الإستقلال معتمداً على قوة الجيش المصرى، بينما اعتمد اسماعيل علي سلاح المال والرشوة يبذلهما لرجال الأسيتانة ليحصل على الفرمانات التى وسع بها نطاق الإستقلال.

وزار اسماعيل تركيا عقب توليه الحكم وتودد الي السلطان عبد العزيز ورجال حكومته ودعا السلطان لزيارة مصر ، وفي ابريل ١٨٦٣ زار – السلطان مصر وقضى في ضيافة اسماعيل عشرة أيام – بالغ فيها اسماعيل في إكرامه والحفاوة به وغمره وحاشيته بالهدايا وقد حصل اسماعيل يوسائله هذه على عدة فرمانات : (١)

## ا – فرمان تغيير توراث العرش (٢٧ مايو ١٨٦٦ ) :

كان فرمان ١٨٤١ يقضى بأن يؤول عرش مصد إلي أكبر أفراد الأسرة العلوية سناً.

وكانت نتيجة مساعي اسماعيل صدور فرمان ٢٧ مايو ١٨٦٦ - وهو يقضى بإنتقال مسند ولاية مصر وملحقاتها وقائمقاميتي سواكن، ومصوع الى أكبر أولاده ومن هذا الي اكبر أبنائه وهكذا ، ونص في الفرمان علي إمكان زيادة الجيش المصرى الى ٢٠٠٠٠ جندى ، وأقرحق والى مصر في ضرب النقود ، ومنح الرتب المدنية لغاية الرتبة الثانية وفي مقابل ذلك زيدت الجزيه السنوية من ٢٠٠٠٠٠ جنيه عثماني الى

<sup>(</sup>١) مجموعة الفرمانات الشاهانية ـ وهي تحتري على الفرمانات التركية الصادرة لولاة مصر.

وقد أبلغ الباب العالى الفرمان السابق للدول التي اشتركت في إيرام معاهدة لندن -١٨٤ مما جعل له قوة المعاهدة الدولية .

ويالاضافة إلى ما تكبدته الخزانة المصرية للحصول على هذا الفرمان فإنه أثار روح الكراهية بين أسرة محمد على، من كان منهم يتطلع للحكم ومن أصبح من حقه حسب هذا الفرمان أن يتولى الحكم.

## ۲- لقب خدیو ( فرمان ۸ یونیه ۱۸٦۷ ) :

حصل اسماعيل في ٨ يونيه ١٨٦٧ علي لقب خديو له ولخلفائه وأقر هذا الفرمان حق الحكومة المصرية في إدارة شنونها الداخلية وحقها في عقد المعاهدات - وقد ظفر اسماعيل بهذا القرمان مقابل مابذله من مال.

٣- فـرمــان ٢٦ نـوفــمــبـر ١٨٦٩ ـ وتقــيــيــد حق الخــديـو في الإقتراض :

فترت العلاقات بين مصر والدولة العثمانية بسبب رغبة اسماعيل في الظهور بمظهر العاهل المستقل ، فمثلاً نجد اسماعيل يسافر الى أوربا لدعوة ملوكها لحفلات افتتاح قناة السويس دون أن يعمل للباب العالى إعتباراً . وبعد انفضاض حفلات القناة صدر فرمان في ٢٩ نوفمبر المراء يقيد حق الخديو في أن يقترض قروضاً جديدة دون أن يحصل على إذن مسبق من السلطان .

## ٤- فرمان سبتمبر ١٨٧٢ :

اشتدت حاجة اسماعيل القروض – فسعى لتحسين علاقته بتركيا فسافر الي الاسيتانة في صيف ١٨٧٢ ومعه اسماعيل صديق وزبر ماليته ونجح في إعادة المياه الى مجاريها. فصدر في ١٠ سبتمبر ١٨٧٧ فرمان يثبت الإمتيازات السابقة التي حصل عليها - ويعيطة حق الإستدانه من الضارج دون قيد ، وكان من نتيجة صدور هذا الفرمان أن عقد قرضاً سنة ١٨٧٧ ,

## 0- الغرمان الجاميج ( ٨ يونيه ١٨٧٣ ) :

أراد اسماعيل أن يحصل على فرمان جامع للمزايا التي نالتها مصر منذ تولية محمد علي حكم مصر بطريق التوراث الى ذلك العهد ، فقصد الاسيتانة في صيف ١٨٧٧ واستطاع عن طريق رشوة رجال الحكومة التركية أن يحصل في ٨ يونية ١٨٧٣ على فرمان يثبت جميع المزايا الواردة في القرمانات القديمة وغيرها فهذا الفرمان نص على :

- ١- توارث عرش مصرفي اكبر انجال الخديو وهكذا .
- ٢- حددت أمالاك الضدوية المصرية بمصر ، وملحقاتها وقائم قاقيتى
   سواكن ومصوع وملحقاتها .
  - ٣- حق الحكومة المصرية في سن القوانين على إختلاف أنواعها -
    - ٤- حقها في عقد المعاهدات التجارية والإتفاقات الجمركية .
      - ٥- حق الاقتراض من الخارج دون إذن من الباب العالى .
        - ٦ ـ حق زيادة الجيش .
        - ٧- حق بناء السفن الحريبة ماعدا المدرعات.

لكن كما سنرى أن الوئام لم يستمر بين مصر والباب العالى - فقد انتهزت الدول الأوربية الارتباك المالى فى مصر لتحقيق أطماعها فأوعرت الباب العالى بخلع اسماعيل وتعيين نجله توفيق باشا محله وقد خضعت تركيا لإرادة الدول الإوربية كما سنرى .

## سياسة اسماعيل نجاه الدول الأوربية

اتجه اسماعيل الي آلتقرب للدول الأوزبية ظناً منه أن هذا يجعلها تقف الى جانبه - وفي هذا كان موقف اسماعيل مغايراً لموقف محمد على - ولذا فقد استعان اسماعيل بعدد كبير من الاجانب من مختلف الجنسيات على أمل أن يكسب دولهم الي جانبه .

### وفيما يتعلق بفرنسا :

كان لها نقوذ كبير على اسماعيل - يرجع ذلك لتربيته الفرنسية والسنوات التى قضاها في باريس ، وكذلك ساعدت علي إمتداد النقوذ الفرنسى في مصر صداقة الخديو اسماعيل للأمبراطور تابليون الثالث ، وقد رأينا أن اسماعيل قبل مقدماً حكمه في النزاع بينه وبين شركة قناة السويس ، وظهر هذا النقوذ في استضدام اسماعيل لعدد كبير من الفرنسيين والإستعانة بهم في مشروعاته العمرانية وبلغ ذلك النقوذ الفرنسيين والإستعانة بهم في مشروعاته العمرانية وبلغ ذلك النقوذ أقصاه في حفلات افتتاح قناة السويس سنة ١٨٦٩ ، فقد رأست الإفتتاح الإمبراطورة (أوچنيي) إمبراطورة فرنسا - على أن نفوذ فرنسا وسمعتها بدأت تهتز عقب الحروب السبيعنيه (١٨٧٠ - ١٨٧٠) التي انتصر فيها الالمان فتزلزات هيبة فرنسا ، وكان من نتائجها سقوط نابليون الثالث صديق اسماعيل .

### وفيما يتعلق بانجلترا :

كان هناك تنافس كبير بين انجلترا وفرنسا علي كسب النفوذ في مصر، واشتد هذا النتافس أثناء المشاكل المتعلقة بحفر قناة السويس - لكن هزيمة فرنسا في الحرب السبعينية أفسح المجال أمام انجلترا، فحين قامت الحوادث الرتبطة بالثورة العرابية سنة ١٨٨٨ـ اعتزمت انجلترا

إحتىلالمصر . وكانت قد أخذت من مده تدعم نفوذها في مصر -فاوعزت الى الخديو استماعيل أن يعين السيد صنموئيل بيكر الرحالة الإنجليزي المعروف حاكماً لمديرية خط الإستواء، ثم عمدت بعد أن إنتهت مدته لأن يخلفه غوردون باشا - كما عهد اسماعيل لعدد من الشركات الإنجليزية بتنفيذ المشروعات الهامة ، وانتهزت انجلترا الارتباك المالي الذي كان اسماعيل يُعانى منه فاشترت في عام ١٨٧٥ اسهم مصر في القناة ، وفي ١٨٧٧ أوعزت السماعيل أن يعين غوردون باشا. (حكمداراً عاما) للسودان وكان أول أجنبي يصل لهذا المنصب الخطير - ووقفت انجلترا في وجه اسماعيل حين أرسل حملة الصومال لمد نفوذ مصر للأقاليم المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندى واتضاذ نقطة التوغل للداحل عن هذا الطريق - وعقدت دع اسماعيل معاهدة في عام ١٨٧٧ يشأن إيطال تجارة الرقيق ، اعترفت فيها انجلترا بسلطة مصر على بلاد السومال الشمالية ، على أن انجلترا انتهزت قرصة الخلاف بين اسماعيل والدائنين لفرض رقابة على الميزانية المصرية وانتهى الأمر كما رأينا -بوجود وزيرين أجنبيين في الوزارة المصرية وأخيراً انتهى الأصريعزل اسماعيل وتعيين توفيق.

ولم تهدأ انجلترا إلا بعد أن تم لها إحتىلال مصرعام ١٨٨٢ ثم ضغطت على مصر لسحب قواتها من السودان والأقاليم الهامة المطلة على البحر الأحمر فاقتسمتها مع غيرها من الدولة الإستعمارية . الله متيازات الأجنبية والهجاكم الهختلطة : (١)

كانت الإمتيازات الاجنبية في المبدأ منحه أعطتها تركيا لبعض الدول ـ إلا أنها تطورت واستفحل خطرها .

<sup>(</sup>١) للمزيد من المعلومات يرجع إلى:

عمر (بك) أطفى: الإمتيازات الأجنبية (١٣٢٧هـ)

ولم يكن الجاليات الأوربية في عهد محمد على وعباس أهمية ما لكنهم نالوا شاناً عظيماً في عهد سعيد واسماعيل، وبلغ عددهم في سنة ١٨٧٩ مائة الف نسمة – وكان القناصل يتدخلون لتأييد مطالب رعاياهم ويكرهون سعيد باشا على إجابتها.

وحسب أوضاع الأجانب في تركيا:

- الم يكن لهم حق امتلاك العقارات في بلاد السلطنة العثمانية . -1
- ٢- يرجع رعايا الدول الأجنبية في شئرنهم التجارية والمدنية والشخصية
   الى قناصلهم .
- ٣- تختص المحاكم العثمانية بنظر قضايا الأجانب المدنية والتجارية إذا
   كانت القضايا تمس معالج وطنى .
- ٤- تسرى أحكام القوانين العثمانية الخاصة بالعقوبات علي الرعايا
   الأجانب كما تيسرى على الأهلين .

## المحاكم القنصلية :

لما ضعفت الحكومة في عبصر سعيد ثم في عهد استماعيل- تال الأجانب مزايا متعددة منها :

- ١- انتزع القناصل سلطة الحكم فيما يقترفة رعاياهم من جرائم .
- ٢- إلترام الأهالي عندما يقاضون الأجانب أن يرفعوا دعاواهم أمام
   المحاكم القنصلية .
- ٣-أمسيحت المحاكم القنصلية تفصل في القضايا التي يرفعها
   رعاياها على الأهالي .

٤- أصبحت هذه المحاكم القنصلية تفصل في القضايا التي يرفعها
 الرعايا الأجانب على الحكومة .

وقد ساءت الحالة من جراء انتقال السلطة القضائية - وهي ركن من أركان السياده الأهلية للبلد - الى المحاكم القنصلية .

وقد كان كل القضاء القنصلي يحكم طبقاً لقانون البلاد.

## المحاكم المختلطة :

فكر اسماعيل في إصلاح هذا الفساد ـ لكن بدلاً من أن يرجع السلطة القضائ الأهلى - أعطى وزيره نوبار باشا سلطة مفاوضة الدولة الأوربية لإنشاء نظام قضائى مضتلط بدلاً من القضاء القنصلى - وانتهى الأمر بالإتفاق في عام ١٨٧٥ على إنشاء المحاكم المختلطة .

وأصبح من اختصاص هذه المحاكم المختلطة:

- ١ القصل في المنازعات المدنية بين المصريين والأجانب -
- ٢. الفصل في المنازعات العقارية إذا كان أحد الطرفين من الأجانب .
- تفصل في المسائل الجنائية والمضالفات البسيطة التي يقترفها
   الأجانب أما الجنع والجنايات التي تقع من الأجانب ، فقد بقيت من
   إختصاص المحاكم القنصلية .

وهذه المحاكم المختلطة هي محاكم قضاتها من الأجانب والمصريين القضاة الأجانب، رأسة الجلسات - وقد أنشئت ثلاث محاكم مختلطة ابتدائية في الاسكندرية، وفي القاهرة، وفي الاسماعلية (نقلت فيما بعد الى المنصورة، وأنشئت محكمة استئناف في الاسكندرية،

وقد افتتحت المحاكم المختلطة في أول ينابر سنة ١٨٧٦ – وأصبحت هذه المحاكم تنظر في المنازعات التي تمس مصالح أي أجنبي ، وجعلت رأسة الجلسات للأجانب – فهو قضاء أجنبي بكل معاني الكلمة ، واللغة الأجنب عي لغة المرافعات والأحكام – أما اللغة العربية لغة البلاد وأهلها وحكومتها – فلا وجود لها في تلك المحاكم .

وبذايمكن القول أن مصر خسرت بإنشاء القضاء المختلط إستقلالها التشريعي ، ولم يعد في مقدور الحكومة المصرية أن تصدر قانوناً نافذاً على الأجانب ـ إلا أذا صدقت عليه الجمعية التشريعية للمحاكم المختلطة.

وهكذا أصبح هذا النظام لايمثل العدالة بل الهدف منه أولاً وقبل كل شئ رعاية المصالح الأجنبية وإهدار حقرق الوطنيين والدولة اذا تعارضت مع مصالح الأجانب وأطماعهم.

وقد ظلت هذه الأوضاع حتى عقدت معاهدة ١٩٣٦ ، وتنفيذاً لهذه المعاهدة -- دعت الحكومة المصرية الي عقد مؤتمر دولى فى ( مونترو ) بسويسرا حضره ممثل حكومات الدول صاحبة إلامتيازات فى مصر، وقد عقد المؤتمر فى ١٩ ابريل١٩٣٧ وأصدر قرارته فى ٨ مايو من نفس العام بموافقة جميع الدول المشاركة على إلغاء الإمتيازات فى مصر الغاء تاما ، وأن يخضع جميع الأجانب القوانين المصرية دون تمييز ، وأن تصفى المحاكم المختلطة والقنصليه عملها وتؤول اختصاصاتها الى المحاكم الوطنية

# مأساة الديون وتطورها(۱)

الديون هي الجانب المظلم من تاريخ اسماعيل لانها المأساة التي انتهت بتصدع بناء الاستقلال ، وتدخل الدول في شئون البلاد المالية والسياسية المستحدد المالية والسياسية المستحدد (١) عن القريض - تاريخها مقدارها يرجع إلى :

عبد الرحمن الرافعي: عصر إساعيل جـ ٢ القصل الحادي عشر يعنوان (مأساة الديون) -

وقد كانت آفة اسماعيل إلاسراف والاقتراض من البيوت المالية والمرابين الأجانب من غير حساب أو نظر للعواقب .

وكان سعيد قد فتح باب الإقتراض وبلغ الدين العام عند وفاة سعيد باشا نحو ١١ مليون جنيه . (١)

وفي عام ١٨٦٤ اقترض اسماعيل أول قروضه - وتذرع لذلك بحاجة الحكومة الى المال لسداد أقساط ديون سعيد باشا ولقاومة الطاعون المقرى .

وقد جد سبب آخر دعا اسماعيل الى عقد القرض الثاني وهو الأزمة المالية التى أعقبت هبوط أسعار القطن في عام ١٨٦٥ – فتراجعت أسعار القطن المصرى الى مستواها ، وفي عام ١٨٦٥ استدان اسماعيل من بنك أوبنهايم ورهن في مقابل ذلك إيرادات السكك الحديدية ، واستغل معظم هذا القرض في بناء قصوره وارشوة حكام الاسيتانه للحصول على فرمان الوراثة ، وفي سنه ١٨٦٧ اقترض اسماعيل قرضاً جديداً ليصرف على بناء قصوره (قصر عابدين ، والقبة والزعفران ، والجيزة ، والقصر العالى ، وسراي مصطفى باشا برمل الاسكندرية ).

وفى عام ١٨٦٨ أسندت وزارة المالية الى اسماعيل صديق باشما المشهرو ( بالمفتش ) وبقى متقلداً وزارة المالية مدة طويلة ، وقد تفنن هذا المجل في جمع المال من القروض أو من إرهاق الأهالى بمختلف أنواع الضرائب فكان الخديوى يجد ما يطلبه من المال كلما أراد ، وكان المقتش

<sup>(</sup>۱) من أهم ما كتب عن الحالة المالية في مصر في عهد سعيد Histoire Financiere de (۱) وهو لمؤلف مجهول .

يقتطع تصيبه من الغنيمة ، فأثرى ثراءً فاحشاً وقلد مولاه في عيشة البذخ والإسراف والاستكثار من القصور والأملاك .

وتوالت قروض اسماعيل في سنتى ١٨٦٨ ، ١٨٧٠ – وقد وصلت الحالة الية في هذه السنة الأخيرة ( ١٨٧٠ ) الي درجة كبيرة من السوء ، ونتيجة للحرب البسعينية بين فرنسا والمانيا – توقفت البيوت المالية العالمية عن الإقراض – فابتدع المفتش طريقة عجيبة ليحصل السيده على المال فأصدر في ٣٠ اغسطس ١٨٧٧ القانون الذي عُرف باسم (قانون المقابلة ) . (١)

وبموجب هذا القانون كان ملاك الآطيان يدفعون الضرائب المطلوبة على الأطيان لمدة ست سنوات مقدمًا في مقابل أن تعفى الحكومة هذه الأطيان على الدوام من نصف المربوط عليها – وجعل هذا القانون دفع المقابلة اختيارياً، ولكن الحكومة لجأت في تنفيذه الى الضغط والاكراه والضرب، ولولا ذلك لما إرتضي الناس المضاطرة بأموالهم لأنهم يعلمون مبلغ عهود الحكومة خاصة في المسائل المالية – وقد إستطاعت الحكومة أن تجنى من هذه الضربيية خمسة مالايين جنية لغاية سنة ١٨٧١، ووصلت بعد ذلك في عام ١٨٧١ الى عشرة مليون جنية ونصفا، وتوالت القروض بعد ذلك في عام ١٨٧١ الى عشرة مليون جنية ونصفا، وتوالت القروض بعد ذلك حتى أننا يمكن أن نقول أن الاقتراض أصبح (عادة سنوية) لم يستطع الخديوى التخلص منها.

وقد استنفدت فوائد الديون معظم دخل الخرانة ، فكانت ايرادات الحكومة لاتكاد تفي بفوائد الديون - وكان اسماعيل متلافاً للمال، ظهر

<sup>(</sup>١) للإطلاع على نص القانون يرجع الى :

ـ الوقائع المصرية العدد ٢٥٥ (٢٩ سيتمبر ١٨٧١ )

ـ قامس جلاد جـ ۲ (طبعة ١٩٠٠ ) ص ١٢٥

ذلك برضوح فى بناء قصوره وتأثيثها ، وتجميلها ، كما ظهر فى حفلاته وأفراحه ، ومراقصه ، وأهوائه ، وملزاته .

# التدخل الأجنبى فى شنهن مصر المالية

كانت النتيجة المحتمية لهذه القروض التي لم تقف عند حد من البيوت الأجنبية – أن استندت الدول على واجبها في حماية حقوق رعاياها نبدأت تتدخل في شئون مصر المالية وكان معنى هذا التدخل السياسي .

و كنائت بداية هذا بيع أسبهم منصر في قناة السنويس لإنجلترا في نرفمبر ١٨٧٥ مقابل أربعة ملايين من الجنيهات ولم يكن هذا المبلغ يُجدى في إنقاذ الخزانة المصرية من الهاوية التي إنحدرت فيها .

# بعثة كيف ( Cave ):

فى عام ١٨٧٥ عرض اسماعيل على انجلترا إيفاد موظف مالى كف بدرس حالة الحكومة المصرية المالية ، ويعاون وزير المالية المصرية فى اسلاح الخلل - ولبت الحكومة الإنجليزية نداء اسماعيل إذ وجدت في طلبه فرصة جديدة للتدخل فى شئون مصر .

وكان اسماعيل - كما يبدو - يعتقد أنه يستطيع التأثير على البعثة لينفر بتقرير بأن حالة الخزانه المصرية تسمح بالثقة بها .

وجاء البعثة الي مصر في ديسمبر ١٨٧٥ وفحصت حالة المالية لمسرية ولم يأت تقديرها كما يريد اسماعيل - فقد أشارت الي سوء لمالة المالية في مصر وإنه يرجع الي فداحة الشروط التي عقدت بها غروض التوالية ، وإلى الإسراف في وجوه لامنفعة منها - واقترحت

لإصلاح الحالة المالية المصرية أن تخضع للمشورة الأوربية بأن تنشئ الحكومة مصلحة للرقابة على ماليتها يرأسها شخص قدير بشرط أن يحترم الخديوى قرارت هذه المصلحة ولايعقد قرضا إلا بموافقتها . (١)

ور ب على بعثة كيف منافسة شديدة بين انجلترا وفرنسا .

وفى عام ١٨٧٦ توقف اسماعيل عن أداء اقساط الديون مما أدى استخط الماليين الأوربيين مما اضطر الخديوى لأن يطلب من وكدلاء الدائنين بمصر وضع النظام الذى يرتضونه لضمان حقوقهم .

## صندوق الدين (٢ مايو ١٨٧٦):

اقترح الدائنون الفرنسيون إنشاء (صندوق الدين) وتوحيد الديون، وأصدر الخديو مرسوماً في ٢ مايو بانشاء صندوق الدين وهو بمثابة خزانة فرعية للخزانة العامة تتولى تسلم المبالغ المخصصة للديون من المصالح المختلفة – وخصص لصندوق ايراد عدد مديرات، وايراد السكك الحديدية، ورسوم الدخان والكبارى، وايراد أطيان الدائرة السنية وغيرها.

وتولى إدارة الصندوق مندوبون أجانب تنتدبهم الدول الدائنة وأشترط الا تقترض الحكومة الا بموافقة أغلبية أعضاء الصندوق.

وهكذا أصبح هذا بمثابة (حكومة أجنبية داخل الحكومة) ، وأصدر الخديدى في المايو سنة ١٨٧٦ مشروعاً بتوحيد الديون .

Mac. Coan: Egypt as it is (1877) P: 393.

<sup>(</sup>١) الأطلاع على التقدير كاملاً يرجع إلى :

### رقابة الثنائية :

لم تقتنع الحكومة الانجليزية بانشاء صندوق الدين والاجراءت الأخرى تى اتخذت — واقترحت فرض الرقابة الأوربية على المالية المصرية ووضع سكك الحديدية ، ميناء الاسكندرية تحت إدارة لجنة مختلطة وأضطر خديوى لإصدار مرسوم في ١٨ نوفمبر ١٨٧٦ بعرض الرقابة الأجنبية مي المالية المصرية ، وأن يتولاها مراقبان أحدهما (انجليزى) لمراقبة برادات العامة الحكومة ، والثانى (فرنسى) لمراقبة المصروفات على الرسوم بأن بيقى صندوق الدين كهيئة دائمة الى أن يسدد كامل ين العام ، وأسند المرسوم ادارة السكك الحديدية ، وميناء الاسكندرية مي التي رهنت إيراداتها لوفاء (الدين المتاز) - الي لجنة مؤلفة من سة مديرين منهم اثنان انجليزيان واثنان مصريان وواحد فرنسي .

ونظام الرقبابة الثنائية قد خول الرقبيين سلطة في إدارة الحكومة الية - وهو أشبه مايكون (بالحجر) الذي يفرض من المجلس الحسبي الشخص الفاقد الأهلية لتغل سلطته عن التصرف في أمواله، تصب وصياً يتولى هذا عنه، وقد جعلت الرقبابة الثنائيه من الرقبين وربين قواماً على الحكومة المصرية.

### نة التحقيق العليا الأوربية (٢٧ يناير ١٨٧٨) :

رغم كل ما أتخذ من إجراءات فإن أحوال الحكومة المصرية الماليه ارت من سيئ الى أسوأ وازدادت إرتباكًا - واتفق الرقيبان وأعضاء ندوق الدين - على المطالبة بتأليف (لجنة تصقيق أوربية) لفحس نون الحكومة المالية والوصول الى اسباب العجز المستمر في ميزان فوعات .

وأضطر الخديوى في ٢٧ يناير ١٨٧٨ لأن يصدر مرسوماً بتأليف هذه اللجنة ، وحددت مهتمها بأنها ستحقق في أسباب العجز في أبواب الايراء ات وأوجه النقص في القوانين الضاصة بالضرائب ووسائل إصلاحها، وأذن الجنة بالإتصال بجميع المصالح والدواوين وسماع أقوال من ترى لزوم سماعه لجمع البيانات اللا زمة لها .

وأخذت اللجنة تتولى مهمتها - وقد رفض شريف باشا وزير الحقانية والخارجية يومئذ - المثول أمام اللجنة وأضطر للاستقالة .

وقد وضعت اللجنة تقريراً يتضمن شرح الحالة المالية وعيوبها، وما تقترحه لإصلاحها – وطلبت اللجنة أن ينزل الخديوى عن أطيانه وأطيان عائلته، وكما طلبت اللجنة أن ينزل الخديوى عن سلطته المطلقة، وقد أضطر الخديوى لقبول مطالب اللجنة.

وهكذا وصل الضعف الذى أصاب مصر نتيجة السياسة المالية التي اتبعها اسماعيل والديون الباهظة التي اقترضها - الى أن أصبحت البلاد تحت رحمة الدائنين .

## الوزارة الهختلطة ( بِمَا وزيران أوروبيان ) :

اتفقت انجلترا مع فرنسا على أن تستبدل مسالة الرقابة الثنائية بتأليف وزارة مختلطة يرأسها نوبار باشا، ويدخلها وزيران اوربيان أحدهما انجليزى للمالية ، والثاني فرنسى لوزارة الاشغال .

وفى ٢٨ اغسطس ١٨٧٨ أصدر اسماعيل أمره بإنشاء (مجلس النظار) وتحويله مسئولية الحكم، وعهد لنوبار باشا بتآليف الوزارة، ونص على أن (مجلس النظار) عبارة عن هيئة مستقلة عن ولى الأمر، وأعضاء المجلس متضامنون في المسئولية، وقراراتة بالأغلبية ويرآس مجلس النظار رئيس المجلس فلا يرأسه الحديوى،

## اللائحة الوطنيه :

أدت الازمة المالية الي التدخل الأجنبي في شئون مصر بالصورة التي رأيناها، فكان طبيعياً أن تزداد الحركة الوطنية قوة ، وكان اسماعيل بين تارين هل يُرضى الدول الأوربيية أم يرضى الإتجاه الوطني ، وأمام التيار الوطني أضطر الخديوي لإقصاء الوزيرين الأجنبيين عن الوزارة ، على أن يعيد الرقابة الثنائية علي مالية مصر ، وزعمت انجلترا وفرنسا انهما أكتسبتا هذا الحق – حق أن يكون لهما وزيران يمثلانهما في الوزارة المصرية .

وكان خضوع الخديوى للقوى الوطنية ، وقبول (اللائحة الوطنية) التى قدمها بعض الأحرار المصريين والتى تطالب بتأليف وزارة وطنية مسؤلية أمام مجلس نيابى على نظام جديد ، ومانصت عليه اللائحة من أن البلاد ليست في حالة إفلاس - كما تدعي لجنة التحقيق الأجنبية، وأنها تستطيع القيام بتعهداتها المالية - سبباً للإصطدام بين الخديو اسماعيل والدائنين ودولهم .

وفى ٢٢ ابريل سنة ١٨٧٩ أصدر الخديوى مرسوماً بتسوية الديون طبقا لما قررته اللائحة الوطنية – فكان ذلك بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير .

## خلع إسماعيل:

رأت فرنسا وانجلترا أن الوقت قد حان ليضغطا على اسماعيل ليتنازل هو عن العرش من تلقاء نفسه اتباعاً لمشورتهما - ولكته رفض الخضوع للضغط فاتجهت الدولتان للأسيتانه ليصدر السلطان أمراً بخلع الخديو اسماعيل إجابة لطلب الدول .

وقد رأينا أن النولة العثمانية لم تكن تعطف على اسماعيل أوترضى منه نزعته الإستقلالية .

ولم تدرك تركيا النتائج الوخيمة التي تترتب علي الضضوع لهذا الضغط العجيب من الدول والتدخل في شئون الدولة .

وفى ٢٦ يونيه سنة ١٨٧٩ أصدر السلطان إرادة بخلع اسماعيل وتنصيب توفيق باشا خديوياً لمصر .

وفى ٣٠ يونيه ١٨٧٩ غادر اسماعيل القاهرة الى الاسكندرية ثم غادرها على الباخرة المحروسة الي نابولى بايطاليا وقضى بها حتى عام ١٨٨٨ ، وفي ١٨٨٨ عاد الى الاسيتانة وظل بها حتى وافته المنية في ٢ مارس عام ١٨٩٥ م .

# مراجع لمزيد من الدراسه

### اول مراجع عربيه او معربة :

- ١-ابراهيم فوزي باشا: السودان بين يدى غوردون وكتشنر (جزءان)
- ٢ ـ إسماعيل (باشا) سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار (جزءان) (١٣١٢هـ)
- ٣ ـ إلياس الأيوبي: تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل (١٩٢٢) جزءان
  - ٤ \_ أمين سامي باشا : التعليم في مصر (١٩٦٧) .
- ٥ رودستين : تاريخ المسائلة المصرية من ١٨٧٥ إلى ١٩١٠ (تعريب عبدالحميد العبادي)
- ۲ ـ شـوقى الجـمل: تاريخ سـودان ووادى النيل وعـلاقـاته بمصـر جـ ۲
   (١٩٦٩)
  - ١ عبدالرحمن الرافعي : عصر اسماعيل جزءان
- ٨ ـ عبدالعزيز محمد الشناوى : قناة السويس والتيارات السياسية التى
   أحاطت بإنشائها
  - ٩ \_ عمر لطفى (بك) : الأمتيازات الأجنبية (١٢٢٢هـ)
  - ١٠ \_ فيليب جلاد : قاموس الإدارة والقضاء (٦ أجزاء)
  - ١١ ـ محمد فريد (بك) : تاريخ الدولة العليا العثمانية .

## ثانياً : مراجع أجنبية :

- 1 Bell Moberli: Khedives and Pachas (1884)
- 2 Coan, Mac. : Egypt as it is (1877)
- 3 Coan, Mac: Egypt under Ismail (1889)
- 4 De Lesseps, Ferdinand: Letters, Journals et Documents Pour Servir a` l'histoire du Canalde
   Suez.(1885=1881)
- 5 Edwin de Leon: The Khedive's Egypt (1877).
- 6 Milner, Lord: Engla nd in Egypt (1893).
- 7 Histoire Financiere De l'Egypt (الؤلف مجهول).
- 8 Nicole: l'inauguration du Canal de Suez (1869).
- 9 Lesiage, Charles: L'invasion Anglaise en Egypte, l'achat des action de Suez (1906)
- 10 Rowx, Charles: l'ischme et Le Canal de Suez (1901).

# الفصل السادس الدركة الوطنية المصرية في مواجمة التدخل الاوربي

تطورات هذه الحركة - وموقف الدول الأوربية والحكام منها والنتائج التي اسفرت عنها الحركة .

اولا - الثورة العرابية (١٨٧٩ ـ ٢٨٨٨)

- أسبابها
- مراحلها
- اسباب فشكلها
- ثانيا: الاحتلال البريطاني لمسر.
- ثالثا : مصر من الاحتلال إلى الثورة (١٨٨٢ ـ ١٩١٩)
  - مصطفى كامل باشا الحركة الوطنية الحديثة .
    - رابعا : ثورة ١٩١٩:
    - أوضاع مصر قبل الثورة.
    - -العنامس التي شاركت في الثورة .
      - احداث الثورة .
      - محاولات انجلترا لاحتوائها.
      - تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ .

#### خامسا: ثورة ۱۹۵۲:

- اوضاع مصر في الفترة بين الثورتين .
  - اسباب قيام الثورة
    - ماحققته الثورة
  - تقييم لثورة يوليو ١٩٥٢
  - مراجع للمزيد من التقصيلات

### أول : الثورة العرابية

رأينا كيف ثارالمصريون على الغزو الفرنسي لبالاهم وخيبوا ظن نابليون في أنه يستطيع أن يضوى المصريين تحت لوائه ، فكانت ثورة القاهرة الثانية ، وثورات الأقاليم .

وأدت يقظة المصرين في ذلك الوقت الى وقوفهم مع محمد علي فولوه بإرادتهم ليحقق لهم ماكانوا ينتظرونه من حاكم اختاروه هم .

كذلك كان موقف المصريين من حملة فريزر سنة ١٨٠٧ دليلاً علي هذه القوة التي بدأت تظهر وتواجه محاولات إلاستعمار لبسط نفوذة على البلاد .

لكن محمد علي - للأسف - قضى على هذه القوة الوطنية ضمن العصبيات التى قضى عليها .

على أن المجتمع رغم ذلك بدأ يتطور ، وبرزت حركة اليقظة الفكرية التي تقدمها أعضاء البعثات العلمية مثل رفاعه الطهطاوى ، ورجال الفكر الاسلامى من أمثال جمال الدين الأفغاني (١) ومحمد عبده . (٢)

وكان التدخل الأجنبى فى شئون مصر فى عهد سعيد ثم فى عهد اسماعيل واستغلال الأزمة المالية ومأساة الديون للتدخل السياسى فى شئون مصر مما دفع الحركة الوطنية للظهور خاصة إذا اسمحت الظروف لظهور زعيم أو أكثر يتقدم الصفوف ويواجه ببسالة قوي الإستعمار

<sup>(</sup>۱) جاء جمال الدين الأفغاني (۱۸۳۸ ـ ۱۸۳۸) الى مصر في عهد إسماعيل (۱۸۷۱) وأشترك في الثورة العرابية فنفي في أغسطس عام ۱۸۷۹ وقضي فترة في باريس وأصدر في باريس مع تلميذه الشيخ محمد عبده جريدةالعروة الوثقي وتوفي بالاسيتانة في ٩ مارس ١٨٩٧ ـ أنظر عيدالرحمن الرافعي: عصر إسماعيل جـ ٢ ص ١٤٨ وما عندما

<sup>(</sup>٢) عن حياة محمد عبده ـ انظر محمد رشيد رضا : تابع الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده

وسنمر سريعاً على بعض مراحل ومظاهر هذه الحركة الوطنية . ولعل الثورة العرابية في مقدمة إلانتفاضات المصرية في العهد الحديث.

### وألاسباب التي ساعدت على قيام الثورة تتلخص فيما يلي :

- ١- المؤثرات الحضارية الغربية التي أثرت في المجتمع المصري نتيجة
   الحملة الفرنسية على مصر والبعثات العلمية الى أوربا
- ٢- المدارس التي فتحت لتعليم المصريين طبقا للنظام الغربي فتحت الأزهان والعقول الي حقوق المواطنين في الدول المتقدمة ، وقد تطور الأمسر الى المطالبة بدستور وبحكم نيابي كما رأينا في عصسر اسماعيل .
- ٣- الأطماع الأجنبية في مصر والتي برزت منذ الحملة الفرنسية علي مصر وخاصة بعد أن تفتحت أعين انجلترا بالذات الأهمية موقع مصر في الطريق للهند
- وانتهار هؤلاء الأجانب للظروف التي مرت بها مصر للتدخل في شنونها .
- ٤- برزت طبقة من طلبة العلم وطلبة جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد
   عبده ، وكان إنتقالهم الي بلادهم أيام العطلات فرصة لنشر الوعى بين
   الوطنيين .
- ه ـ ظهور جماعة نعسكريين المصريين الساخطين على الحالة الراهنة للبلاد ، واستختار الأتراك والشراكسة بالمراكز الرئيسية ومعاملتهم السيئة لهم وكان وصول هؤلاء الشراكسة للمراكز الرئيسية في الجيش قائماً لا علي أساس تفوق حربي ـ لكن على أساس عنصرى فحسس .
- ١- الزج بالجيش المصري في حروب لا طائل من تحتها، كما حدث في حروب الجيش في عهد اسماعيل.

- ٧ تأسيس الجمعيات السرية لمحاربة الإستعمار والحكم المطلق ففي عام ١٨٧٦ أسست (جمعية مصر الفتاة) وقد انضم لها أحمد عرابي فيما بعد ، كما ظهر (الحزب الوطني) وكانت بدايتة جماعه الأحرار التي اجتمعت في دار السيد علي البكري نقيب الأشراف ثم في منزل اسماعيل راغب باشا رئيس مجلس شوري النواب المطالبة بإسقاط الوزارة الأوربية وتسوية المشاكل المالية التي ورطت البلاد في مشاكل سياسية عديدة .
- ٨- ظهور بعض الصحف الوطنية (صحيفة أبو نظاره) التي كانت تعبر عن رأي الوطنيين وتحمل على الإمتيازات الأجنبية والتدخل الأجنبي، وتحكم الأتراك والشراكسة في الجيش، وتطالب بفتح باب الترقى أمام الضباط المصريين وقد اغلقت السلطات الحاكمة الجريدة ونفت صاحبها الي باريس فكانت تصدر في المنفى وتهرب الي مصر.
   ٩- الإستغناء عن العسكريين والتجاء وزارة نوبار في فبراير ١٨٧٩ الي إحالة عدد من الضباط الي المعاش بحجة عجز ميزانية الدولة والرغبة في الإقتصاد.

## المراحل التي مرت بما الثورة :

- ١- حدث تقارب بين الجناحين العسكرى الذي تمثله جمعية مصر الفتاة، وبين الجناح الأخسر الذي يمثله الحسرب الوطنى وقسد بدأ الحسربان السريان يعلنان عن نفسيهما ويدعوان لعقد إجتماعات لدراسة الأوضاع القائمة في البلاد .
- ٧- في ابريل ١٨٧٩ عقد مؤتمر حضره عدد من ضباط الجيش وعدد من رجال الدين على رأسهم شيخ الجامع الأزهر ، وقاضى القضاء ويطريرك الأقباط ، وعدد من أعضاء مجلس شورى النواب وأسفر الإجتماع عن الاتفاق على المطالب التي تقدموا بها للخديوى اسماعيل وتتلخص في:

- أ- منح مجلس الشوري النواب سلطات المجالس النيابية في الدول المتقدمة .
- ب تعديل قادة الإنتخابات لهذا المجلس ليكون أصدق تمثيلاً للأمة جـ تشكيل وزارة مصرية حميمة .
- ٣- تولي محمد توفيق باشا الحكم في ٢٦ يونية ١٨٧٩ وقد أظهر في أول الأمر عطفه على الأمانى الوطنية لتهدئة الحركة الي أن تتهيأ له الظروف للقضاء عليها لكنه لم يلبث أن ألغى مسروع اللائحة الأساسية لمجلس النواب، واعاد المراقبة الثنائيه، وأغلق الصحف الوطنية لإسكات الأصوات الحرة وبدأ يحكم حكما إست بدادياً مطلقا.
- 3- أجمع العسكريون علي زعامة أحمد عرابي وطلبوا منه أن يتقدم الصفوف ويعبر عن رأيهم هكذا انعقد لواء الزعامة لأحمد عرالي وبدأ الصدام بين الوطنيين العسكريين والخديوي وتمثل ذلك في حادث قصر النيل.

وفى منتصف يناير سنة ١٨٨١ ذهب أحمد عرابى ، وعلى فهمى ، وعبد العال حلمى الي وزارة الداخلية لتقديم عريضة بأسم ضباط الجيش اليرئيس النظار (رياض باشا).

وقد طالبوا في عريضتهم إقالة (عثمان رفقى) ناظر الجهادية كما طالبوا ببعض الإصلاحات المتعلقة بنظام الجيش - فأمر الضديوى بالقبض على هؤلاء الزعماء الثلاثة وتقديمهم للمحاكمة أمام مجلس عسكرى وتم تنفيذ أمر الاعتقال واودعوا قاعة السجن بقصر النيل.

### ٥ –المجوم على قصر النيل:

عندما علم رجال الجيش بهذا النبأ زحفوا على قصر النيلحيث السجن العسكرى وأخرجوا عرابي وزميليه عنوة ، وتوجه الجميع الي

قصر عابدين مجددين مطالبهم السابقة - فلم يكن أمام الخديوي الإ إلاستجابة لهذه المطالب - فعزل (عثمان رفقى) ، وعين (محمد سامي البارودي) بدلاً منه .

وكانت لهذا الانتصار نتائج خطيرة فقد أدي الى :

- أ زيادة ثقة العسكريين بأنفسهم فدفعهم هذا النصر ليخطوا خطوة أخرى ، فبدلاً من تقديم مطالب محدودة خاصة بالجيش اعتبروا أنفسهم مستولين عن مطالب الأمة .
- ب تعلقت الجماهير بعرابي وزملائه ونظروا لهم على أنهم أبطال يمكن أن يقوبوا الوطن في كفاحه الوطني والمطالبة بحقوقه .
- جـ تبلورت الحركة بعد ذلك الي المطالبة بحياة نيابية سليمة ومقاومة التغلغل الأجنبي في البلاد بمظاهره المختلفة .

### ٦- المظاهرة العسكرية في ميدان عابدين :

حدث تطور آخر حين استقر رأى الوطنيين في ٩ سبتمبر ١٨٨١ على أن يذهب عرابي على رأس قوات من الجيش الى ساحة عابدين لتقديم مطالب الأمة ، وتتلخص في إقامة حياة نيابية دستورية ، ووضع حد لإزدياد التدخل الأجنبي .

ذهب عرابى الي ساحه عابدين بفرقته العسكرية ومن خلفه الآلاف من الوطنيين ، ويزل الخديوي وبرفقته القنصل الإنجليزي والمراقب المالى البريطاني والجنرال (معتون) رئيس هيئة أركان حرب الجيش المسرى وبعض الضباط.

وبتقدم عرابي للخديوي بمطالب الشعب وهي:

- أ إسقاط الحكومة المستبده برئاسة رياض باشا -
  - ب تشكيل مجلس نواب على النسق الأوربي .

وأشتد الحوار بين الخديوى ، وعرابى - قلما أعلن الخديوي لعرابى النه ورث ملك هذه البلاد عن أبائه وأجداده وماهم الإعبيد إحساناته - كان رد عرابى جريئاً وحاسماً فقد قال للخديوى " لقد خلقنا الله أحراراً ، ولم يخلقنا تراثاً أو عقاراً فوالله الذي لا اله إلا هو إننا سوف لانورث ولانستعبد بعد اليوم " (١)

وأضطر الخديوي أن يحني رأسه مؤقتا للعاصفة فوافق على مطالب الأمة والجيش – واسند الى شريف باشا وهو من كبار أقطاب الحزب الوطنى – أمر تشكيل الوزارة .(٢)

وقبل شريف هذه المهمة فألف في ١٤ سبتمبر ١٨٨١ الوزارة علي شرط أن يسحب عرابي وعبد العال حلمي قواتهما الي الشرقية ليتيح ذلك للوزارة فرصة العمل بعيداً عن ضغط الجيش .(٢)

وحاول الخديوي أن يستغل ذلك في الوقيعة بين الحزبين الوطنيين لكن عرابي فوت عليه هذه الفرصة فترك هو وزملاؤه القاهرة - وأجريت الإنتخابات لمجلس النواب الجديد وأفتتح المجلس في ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٨١ حيث عرض عليه شريف باشا اللأتحة الاساسية .

وقد ثار جدل حول حق المجلس في نظر الميزانية ، فقد كان شريف باشا يرى أن مناقشة المجلس للميزانية سيترتب عليها الإصطدام بالدول الأوريية .

<sup>(</sup>۱) مذاکرات عرابی مس ۲۲٦

Blunt,w: Secret History of The British Occupation Of Egypt الكاله (1907) P.11

<sup>(</sup>٢) هذه هي ثالث مرة يتولى فيها شريف باشا الوزارة

<sup>(</sup>٣) أورد عبدالرحمن الرافعي أسماء أعضِاء المجلس في كتابه الثورة العرابية والإحتلال الإنجليزي (٣) من ١٩٥٧) من ١٩٥٧ وما بعدها

آ- ارأدت بريطانيا وقرنسا تعضيد مركز الفديوى من الحركة الوطنية فارسلتا في ٧ يناير ١٨٨٢ (المذكرة المشتركة) التي أيدتا فيها رغبتهما الصريحة في حلمجلس النواب وتأييدهما التام لموقف الخديو ومساندته في موقفه من الحركة الوطنية .

وأدى هذا لزيادة التوبر ، وأضطر شريف باشا للإستقالة ، وبولى (محمود سامى البارودى ) رئاسة الوزراة وأسندت نظاره الحربية والبحرية الى عرابى ومحمود فهمى وقد صدر المرسوم بتأليف الوزارة الجديدة فى ٤ فبراير عام ١٨٨٧ واسرعت الوزارة الجديدة باصدار اللائحة الأساسية ( الدستور) التى نصت على مبدأ مسئولية الوزارة أمام مجلس النواب ، كما نصت على حق المجلس فى مناقشة الميزانية واقرارها . (١)

٧- أكتشفت مؤامرة من الضباط الشراكسة للإطاحة بالوزارة الجديدة وأدى ذلك الى محاكمة المشتركين في المؤامرة ورفض الخديوى التصديق على الأحكام التى صدرت بإدانة الضباط المتآمرين والحكم علهيم بالنفى الى اقاصى السودان وأدى هذا لزيادة التوتربين الوزارة والخديوى .

ونجع الخديوى في إيجاد ثغرة بين الحزب العسكري وبين الحزب الوطنى الذي كان يرى الإعتدال في المطالب .

وتدخلت بريطانيا وقرنسا مرة ثانية لمساندة الضديوى أمام العسكريين فأرسلت قطعاً من اسطولهما الى الاسكندرية ، كما أرسلت الدولتان (المذكرة المشتركة الثانية) فس ٢٥ مايو سنة ١٨٨٧ تطالبان فيها بإقالة البارودي ، وابعاد عرابي وزملائه عن البلاد . (٢)

<sup>(</sup>١) صدر هذا الدستور في ٧ فيراير ١٨٨٢

<sup>(</sup>٢) نص هذه المذكرة ورد بالغرنسية في الكتاب الأصغر ويثيقة رقم ١٣٩ سنة ١٨٨٧

# ثانياً: الأحتلال البريطاني لمصر (۱۸۸۲)

وجدت بريطانيا الفرصة سانحة لتحقيق أحلامها في فرض حمايتها على مصر منتهزة بعض الأحداث الداخلية التي زادها اشتعالا ـ التدخل الأجنبي في شئون البلاد .

فقد استقالت وزارة البارودي احتجاجًا على المذكرة المستركة ، وحاصر الأسطولان الإنجليزي والفرنسي الشواطئ المصرية مما أدى الى إضطراب الأحوال والإصطدام بين الأجانب والمواطنين .

فقى ١١ يونية ١٨٨٢ حدث خلاف عادى بين أحد الرعايا الإنجليز (مالطى) وأحد الأهالى ، وتطور النزاع حين أطلق المالطيون واليونانيون الساكنون بالقرب من مكان الحادث النار على الأهالى ، فوقع عدد من القتلى من الطرفين .

وتتالت الأحداث فقد إجتمع بالاسكندرية قناصل الدول الأجنبية ، كما سافر الخديوي إلى الإسكندرية بحجة تهدئة الخواطر .

وفى ٢٠ يونية ١٨٨٧ كلف الضديو إسماعيل راغب باشا بتأليف الوزارة بعد أن لبثت البلاد منذ ٢٧ مايو بعد إستقالة وزارة البارودي بلا وزارة ،

وقد سعت الوزارة لتهدئة الخواطر فألفت لجنة مختلطة لإجراء تحقيق في حوادث ١١ يونية - لكن انجلترا بالذات سعت لعرقلة الجهود المبنولة لاحتواء الأزمة .

<sup>(</sup>۱) إختلفت الآراء حول عدد القتلى ، ولعل القريب للصواب هو ما ذكره سليم خليل تقاش من أن عدد القتلى ٢٨ من الأجانب ، ٢٧ من المصريين عدد القتلى ٢٨ من الأجانب ، ٢٣ من المصريين سليم خليل تقاش : مرجع سابق جـ ٥ ص ١٦ .

وإجتمع ممثلو الدول العظمى بالاسيتانة على هيئة مؤتمر للنظر فيما سموه (المسألة المصرية) ـ وعلى الرغم من أن المؤتمر قرر أن ترسل تركيا قوة لإعادة الأمن والنظام لمصر وعدم تدخل الدول الأجنبية في شئون مصر ـ الكن إنجلترا كانت تبيت أمراً، فقد كانت تستعد الضرب الاسكندرية بالقنابل ـ فأوعزت الى الأميرال (سيمور) قائد الأسطول البريطاني بأن يضتلق الوسيلة ليستند عليها في ضرب الإسكندرية بالقنابل ، فما كان من القائد البريطاني إلا أن ارسل في أول يولية سنة بالقنابل ، فما كان من القائد البريطاني ألا أن ارسل في أول يولية سنة في حصون الاسكندرية وتركيب بطاريات جديدة مما يؤكد أنهم يستعدون لحاربة أساطيل الدول الأجنبية .

ورغم أن قبائد الأسطول الفرنسى أبلغ حكومت بأنه لم يشباهد أية ترميمات تبرر مشاركة انجلترا في عملها العدوائي ضد مصر فإن إنجلترا استمرت في تنفيذ خطتها .

وفى ١٠ يولية أرسل الأميرسي مور الي طلبة باشا عصمت (قومندان) الإسكندرية إنذاراً يطلب فيه تسليم البطاريات المنصوبة في الحصون القائمة بشبه جزيرة رأس التين ، وعلى ساحل ميناء الإسكندرية المنويي وإلا فإنه سيبدأ بضرب هذه الصصون في غضون أربع وعشرين ساعة .(١)

وفي الساعة السابعة من صباح يوم ١١ يولية ١٨٨٧ أعطى الأميرال سيمور إشارة الضرب وقد استمر الضرب أكثر من عشر ساعات

<sup>(</sup>١) جاء نص هذا الإنذار في الكتاب الأزرق البريطاني عن حوادث مصر سنة ١٨٨٢ مجموعة رقم ١٨ وثيقة رقم ٥٥٠ .

وأستأنفت بعض بوارج الأسطول ضربها لطابية قايتباى يوم ١٢ يولية سنة ١٨٨٧ ولم تسكت مسدافع الأسطول الا بعسد أن دكت حسصون الإسكندرية ، وقد شب حريق هائل في الإسكندرية واست مرت النار مشتعلة في المدينة حتى اليوم التالي ، وقد ذكر بعض الكتاب إن الحرائق الأولى كانت بفعل قنابل الأسطول الإنجليزي - لكن البعض ذكر أن العرابيين هم الذين اضمروا الحريق لتعطيل نزول البريطانيين للبر، وقد ثبت أن الحريق لم يعوق نزول البريطانيين للبر .

وقد قرر الخديوى الأعتصام بسراى رأس التين حيث زاره قائد الأسطول البريطانى الأميرال سيمور وأكد له حرص انجلترا على حماية حياته .. بينما قرر العرابيون ترك الإسكندرية والإنسحاب الى كفر الدوار وإنشاء الإستحاكامات هناك لمواجهة زحف الجيش البريطانى .

والغريب أن فرنسا لم تحرك ساكناً - بل تركت إنجلترا تفعل ما تشاء وأمرت (فرنسا) أسطولها بمغادرة الإسكندرية قبيل الضرب .

وفى الأسيتانة إجتمع ممثل الدول الأوربية فى ١٩ يوليه سنة ١٨٨٧ ـ لا لبحث مسالة الإعتداء البريطاني على مصر لكن لبحث أمر قناة السويس خشية أن يُقدم العرابيون على سد القناة بعد ضرب الإسكندرية. العداء ببين الخديوس وعرابس:

أرسل الخديو، في يوم ١٧ يوليه الى عرابي بكفر الدوار يأمره بالكف عن إست عداداته الحريية ، وأن يحضر الى سراى رأس التين لتلقى تعليماته لكن عرابي رد ببرقية للخديو شارحاً الأسباب التي تُوجِب الإست مسرار في الدفاع ، كما أرسل (عرابي) الى جميع الديريات والمحافظات برقيات إتهم فيها الخديوي بممالأة الأنجليز .

ودعا عرابي الى عقد (جمعية عمومية) من الأعيان والعلماء لعرض النضع عليها .(١)

وفي مساء يوم ١٧ يولية ١٨٨٢ إجتمع بالقاهرة ما يقرب من أربعمائة عضو منهم الأمراء ، وشيخ الإسلام ، وقاضى قضاة مصر ، ومفتى الديار المصرية ، وكبار العلماء والمديرون ، والقضاة والتجار وتناقشوا في الوضع وقرروا أنه يلزم الأستمرار في الإستعدادات الحربية طالما أن عساكر الإنجليز في مدينة الإسكندرية ومراكبهم في مياهها وكونوا من بينهم وفداً أطلق عليه (مجلس إدارة الحكومة أو المجلس القومي) يجتمع يوميا بوزارة الحربية برئاسة يعقوب سامي باشا وكيل وزارة الحربية لياهم الفراء بالإسكندرية والمربية ليتخذ ما يراه من قرارات إذ كان مجلس الوزراء بالإسكندرية فانقطعت صلتة بالمديريات والمحافظات .

أما الخديو فقد أصدر أمراً في ٣٠ يوليه ١٨٨٢ بعزل عرابي من وزارة الحربية وتعيين عمر باشا لطفي محافظ الإسكندرية مكانه .

ولم يكترث عرابى بقرار الضديوى وأرسل الى يعقوب سامى باشا يدعوه الى عقد الجمعية العمومية ثانية للنظر في أمر عزله - ولما إجتمعت الجمعية العمومية تلى الشيخ محمد عبده عليها الأوامر الصادرة من الضديو والمنشورات التى أصدرها عرابى - وقد أصدر المجلس قراراً بعدم عزل عرابى من نظارة الجهادية والبحرية ، ووقف ما يصدر من أوامر من الضديوى ونظاره الموجودين معه في الإسكندرية (٢)

<sup>(</sup>١) أنظر الوقائع المسرية عند ١٨ يولية ١٨٨٢

<sup>(</sup>٢) للإطلاع على قرار الجمعية العمومية يُرجع الى : الوقائع المسرية عدد ٢١ يولية ١٨٨٢ .

### المعارك في الميدان الغربي (بين الإسكندرية وكفر الدوار):

ظل الإنجليز في الإسكندرية ينتظرون وصول المدد الذي طلبوه، وفي ٢١ د اية أصدرت ملكة إنجلترا (الملكة فيكتوريا) أمراً بتعيين الجنرال سيرجارنت واسى (Garnet Wolsely) قائداً عاماً للحركة على مصر، وقد أستقر رأى وزارة الحربية البريطانية على الزحف على القاهرة عن طريق الإسماعيلية، وأن تُتخذ الإسماعيلية قاعدة للزحف على القاهرة واليس عن الطريق البرى.

### ولعل الأسباب التي دعت الإنجليز لاتخاذ هذا القرار:

- ١ ـ الإسماعيلية هي في منتصف الطريق بين بور سعيد ، والسويس فسهي أنسب مكان لنزول الجنود الأتيسة سواء عن طريق البحر الأحمر .
- ٢ الخط بين الإسماعيلية والقاهرة لا يزيد عن ١٥٩ كيلو متراً في حين
   أن الخط بين الإسكندرية والقاهرة يبلغ ٢٠٨ كيلو متراً .
- ٣ يغمر فيضان النيل الدلتا في شهور أغسطس ، وسبتمبر ، وأكتوبر
   مما يعوق الحركات الحربية فيها .
  - ٤ ـ الصحراء بين الإسماعيلية والقاهرة أنسب من الدلتا للزحف .
  - ه .. الزحف من الإسماعيلية يحمى قناة السويس ، ويحيرة التمساح .

هذا على أن القائد البريطاني جعل هذا الأمر في حين الكتمان بل أوهم أنه سيتخذ الإسكندرية قاعدة للزحف لينشخل العرابيون في تحصين مواقعهم في الغرب. هذا وقد وضع (محمود باشا فهمى) الذى عينه عرابى رئيساً لأركان صرب الجيش المصرى عقب ضرب الإسكندرية خطة حكيمة تقضى بتخصيص خمسة مواقع للدفاع وتحصينها - الأول فى كفر الدوأر ، والثانى فى رشيد ، والثالث بين رشيد ويحيرة البراس ، والرابع فى دمياط ، والخامس فى الصالحية والتل الكبير .

كما أشار فى بداية الحرب بسد ترعة الإسماعيلية لمنع وصول المياه العذبة الى بورسعيد والإسماعيلية ، والسويس ، وسد قناة السويس ذاتها لمنع الإنجليز من اتخاذها قاعدة عسكرية .

لكن عرابى لم يسمع لنصيحة محمود باشا فهمى وصرح بأن الإنجليز لابد أن يحترموا حياد القناة فلا يتخذونها قاعدة عسكرية .

وقد وقع عرابى فى خطأ جسيم فقد عنى بإنشاء الإستحكامات المنبعة في شرق القناة وأهمل الميدان المغربي .

وحدثت معركتان بين الإنجليز ومقدمة الجيش المصرى ، الأولى فى ه أغيسطس ١٨٨٢ فى الرملوالتيانية فى ١ أغيسطس ١٨٨٨ قيرب كفرالدوار، وقد استمرورود الإمدادات للإنجليز فى الإسكندرية من مالطة، وقبرص ، وجبل طارق وإنجلترا ذاتها .

وقد أصدر الخديوي في ١٧ أغسطس ١٨٨٢ منشوراً حدر فيه المصريين من الإنضمام الى عرابى وأظهره بمظهر العاصى لأوامره.

ولم يزد عدد جيش المصرى النظامي المشترك في المعارك عن ١٩٠٠٠ مقاتل موزعين بين المواقع المختلفة (١)

<sup>(</sup>۱) إحصاء بلنت : التاريخ السرى لاحتلال انجلترا لمس (تعريب جريدة البلاغ سنة ۱۹۰۷) ص

وتجدد القتال بين الأنجليز والمصريين بين الإسكندرية وكفر الدوار في أيام ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ أغسطس ١٨٨٢ ولم يستطع الإنجليز اختراق خطوط دفاع العرابيين .

وفى الوقت الذى نشر فيه العرابيون الخطب ، والمنشوات (١) والمقالات لحض المصريين على مقاومة الغزو الانجليزى لبالاهم-تجد الخديو يصدر المنشورات يحدر فيها المصريين من الإنضمام الى عرابى ويدعو الخديو الضباط لإطاعة أوامر الجنرال ولسلى الذى يعمل بتصريح من الخديو لحفظ الأمن في البلاد .

# المعارك في الميدان الشرقي :

وصل الجنرال وسلى الى الإسكندرية في ١٥ أغـــسطس ١٨٨٢ ، ويمجرد وصوله أخذ يُعد العدة لتحقيق الخطة التي وضعت للزحف صوب القاهرة من ناحية قناة السويس .

وكان عرابى قد أهمل الدفاع عن البلاد من ناحية الشرق، ورفض فكرة سد قناة السويس رغم أنه قد عقد مجلساً عسكريا في أواخر يولية للنظر في أمر القناة، وقد أجمع المجلس على وجوب تعطيلها حتى لا يستطيع الجيش الإنجليزي إجتيازها - ورضخ لنصيحة دليسبس الذي طمأته الى أن الإنجليز لا يمكن أن يقدموا على إستخدام القناة وأنه المسئول عن ذلك، ولم يفكر عرابي في سد القناة إلا بعد إن كانت الفرصة قد فاتت وإجتازت السفن الإنجليزية القناة مقلة الجنود والمعدات الحربية حتى وصلت إلى الإسماعيلية واحتلتها.

<sup>(</sup>١) سليم خليل نقاش: مصر المصريين مرجع سابق جـ ٥ ص ١٩٤. ,

<sup>(</sup>Y) الكتاب الأزرق البريطاني سنة ١٨٨٧ مجموعة ١٧ ص ٤١ وبثيقة ٨٩ .

وفى ذلك يقول جوننبيه (John Ninent) صديق عرابى وشاهد عيان:

إن بساطة عرابى جعلته يرتكب أغلاطاً كبيرة ، ظهرت عواقبها فيما بعد، فبمقدار ما بذل من الهمة فى الدفاع عن الإسكندرية وتصصين خطوط الدفاع فى كفر الدوار بحيث إمنتعت على الإنجليز - قد أظهر منذ البداية غفلة بالغة فى الميدان الشرقى إذ استمع الى النصائح الكانبة التى خدعه بها المسيو فرديناند دليسبس حين زعم أن الإنجليز لا يمكن أن يتعرضوا للعمل الفرنسى ، فامتنع عرابى عن سد القناة فى الوقت المناسب ، واستمسك برأيه رغم ماكانت تمنحه الخطة من الميزة الحربية ورغم مما إرتأه زملاؤه ، وما إرتأيته أنا وكررته عشرات مرات ، تارة بالقول القارص ، وطوراً بالكتابة فى وجوب سد القناة ، ورغم كل ذلك أصر عرابى على رأيه ، فمهد للجنرال ولسلى نصراً من أسهل ما عرف فى تاريخ المعارك " (١) .

ولم يكتف الإنجليز بإحتلال القناة وإتخاذ الإسماعيلية قاعدة لزحقهم بل إستعانوا ببعض ضعاف النفوس من أمثال سلطان باشا لرشوة البدو القاطنين غربي القناة بين الإسماعيلية ورأس الوادى والصالحية ، وكان سلطان باشا ـ يُرافق الجيش الإنجليزي الزاحف ـ نائباً عن الخديو ليقدم له كل التسهيلات اللازمة .

وقد وصل الجنرال ولسلى الى الإسماعيلية فى ٢١ أغسطس ١٨٨٢، وفى يوم ٢٧ أغسطس وصل المدد الذى طلبه القائد الإنجليزى من الهند الى السويس ووضع الإنجليز أيديهم على سكة الحديد بين الإسماعيلية والسويس وسيطروا على ترعة المياه العذبة بين المدينتين وبعد إحتلال (١١) Ninet, John: Arabi Pacha (1884) P. 105

الإسماعيلية ـ إحتل الإنجليز (نفيشة) ، و(المحسمة) الواقعة للغرب منها ، وفي ٢٦ أغسطس أحتلوا (القصاصين) ، وصاروا على مسافة خمسة عشر كيلو متراً فقط من التل الكبير ، ووقع محمود فهمى باشا رئيس أركان حرب الجيش المصرى أسيراً في يد الإنجليز ، وكان أسره ضربة عنيفة أصابت الدفاع الوطني .

أما عرابى فبعد أن أدرك نية الإنجليز في الزحف على القاهرة من ناحية الشرق - إنتقل الى معسكر التل الكبير ومعه جماعة من ضباطه ، وبصحبته عبدالله النديم - خطيب الثورة العرابية .

وفى ٢٨ سبتمبر ١٨٨٢ هاجم المصريون الاتجليز في القصاصين ـ لكن إستطاع الفرسان البريطانيون صدهم .

وفى سبتمبر ١٨٨٢ هاجم المصريون الإنجليز فى القصاصين للمرة الثانية ، لكن ـ كما ظهر فيما بعد ـ نجح الإنجليز فى رشوة أحد قادة عرابى وهو (على بك يوسف خنفس) فأطلعهم على الخطة الموضوعة للهجوم ، كما نجح بعض أتباع الإنجليز فى تضليل إحدى الفرق التي كان يقودها محمود سامى باشا البارودى فلم تصل ميدان المعركة فى الوقت المناسب ـ وإنتهت المعركة بهزيمة منكرة للعرابيين ، وجرح فيها القائدان راشد باشا حسنى ، وعلى فهمى .

وفى فجريوم ١٣ سبتمبر ١٨٨٢ هاجمت القوات الإنجليزية خطوط الدفاع المصرية فى التل الكبير، وكان عدد القوات المصرية بها لا يزيد عن عشرة الآف جندى، وقد عهد عرابى بالقيادة فى التل الكبير لعلى باشا الروبى، وقد إتخذ الإنجليز مرشدين وعيوناً لهم ممن اشتروا ذممهم وممن إستطاع محمد باشا أبو سلطان رئيس مجلس النواب أن

يُسخرهم في خدمة الجيش الفازي - فكانت معركة التل الكبير سلسلة من الميانات والفضائح انتهت بهزيمة الجيش المصري .

واتجه عرابى الى العاصمة حيث كان (المجلس العرقي) مجتمعاً وقد استقر رأى المجتمعين على التسليم وكتابة عريضة الى الخديو، يلتمسون فيها العفو عنهم ويقدمون له الخضوع ويعتذرون عن أفعالهم الماضية، وقد حرر العريضة وأمضاها عرابى وسافر بها الى الإسكندرية.

أما الإنجليز فقد زحفوا على العاصمة وإحتلوها ، وإحتلوا القلعة ، وثكتات قصر النيل ، وقشلاق عابدين .

أما الخديوى ، فقد عاد الى العاصمة حيث استقبله الجنرال واسلى قائدا الجيش البريطانى ، ونجل الملكة فيكتوريا ، والسير ادوار مالت المعتمد البريطانى وأطلقت المدافع ايذاناً بوصوله ، واستعرض الخديوى الجيش المصرى في ميدان عابدين ، وأنعم بالنيشان المجيدى من الدرجة الأولى على محمد سلطان باشا على خيانته، كما أنعمت عليه ملكة انجلترا بلقب سير ، وعاد الجنرال ولسلى الى إنجلترا في ٤ أكتوبر المجلد الكاركاً بمصر قوة حربية من إثنى عشراً لف جندى .



شكل (١٠) المعارك في الجبهة الشرقية بين العرابيين والانجليز ٢٦٤

## محاكمة العرابيين :

اعتقل زعماء الثورة العرابية ، والضباط والأعيان الذين أيدوها ـ ماعدا السيد عبدالله النديم الذي إختفي عن الأنظار ولم تستطع عيون الحكومة أن تعرف مقره .

والعجيب أن الإنجليز أبدوا عطفاً على عرابى وزملائه أثناء المحاكمة ، وعينت الحكومة البريطانية السير شارلس ويلسن (Chareles Wilson) لحضور جلسات التحقيق - وقد تدخل في توجيه التحقيق فبرئ عرابي من الإشتراك في مذبحة الإسكندرية وفي حريقها ، وقد أخذت لجنة التحقيق بهذا الرأى ، وتقدم للدفاع عن عرابي محاميان إنجليزيان هما المستر برودلي (Broadley) والمستر نابيه (Napier) .

وفى ٣ ديسمبر ١٨٨٧ أصدرت المحكمة العسكرية حكمها على عرابى وبعد ذلك بأيام صدرت الأحكام على باقى الزعماء السبعة ـ طلبه باشا عصمت ، وعبدالعال باشا حلمى ، ومحمود سامى البارودى ، وعلى فهمى باشا ، وكانت كلها بالإعدام مع تعديل الأحكام الى النقى المؤبد ومصادرة أملاك الزعماء السبعة ، وكان ذلك بتدخل إنجلترا ، وقد اختارت الحكومة الإنجليزية (جزيرة سيلان) بالهند منفى للزعماء السبعة ، بينما صدرت أحكام على بقية العرابيين بالنفى الى مصوع أو سواكن أو غيرهما من الأماكن خارج القطر المصرى .

وقد قضى الزعماء السبعة فى منفاهم حياة بؤس وشقاء وإنقطعت صلتهم بالناس، وتوفى فى المنفى عبدالعال حلمى، ومحمود باشا فهمى، ويعقوب باشا فهمى، بينما صدر عفو الخديو عباس حلمى الثانى عن محمود سامى البارودى فعاد الى مصر سنة ١٩٠٠، وعاد على

فهمی ، وعرابی فی عام ۱۹۰۱ ـ وقد توفی عرابی بالقاهر قفی ۲۱ سبتمبر ۱۹۱۱ .

#### ويرجع فشل الحركة العرابية الى عدة عوا مل :

- انقسام الجبهة الوطنية ـ فالخلاف بين أعضاء الحزب الوطنى ،
   والحزب العسكرى ـ لعب دوراً هاماً فى تفتيت الجبهة الوطنية
   وأعطى للخديوى وللدول الأستعمارية فرصة لضرب الحركة الوطنية.
- ٢- كان عرابى يفتقر للخبرة الإدارية والخبرة في إدارة مثل هذه المعارك ، قلم يفطن لأهمية التعبئة الشعبية لمساندة الجيش في حربه رغم أن عمر مكرم مثلاً من قبل قطن لأهمية ذلك في مواجهة الغزو البريطاني لمصر في عام ١٨٠٧ م .
- ٣. كانت هناك عناصر من الجيش مياله للخديو والإنجليز ولم يقم بتطهير جيشه من هذه العناصر رغم افتضاح أمرها حين دبر الضباط الشراكسة مؤامرة ضد وزارة البارودي الوطنية -
- ٤ لم يكن سياسياً بارعاً ، فلم ينجح في إستغلال التناقض بين بريطانيا وفرنسا ومصالح كل من الدولتين للإيقاع بينهما .
- ه ـ موقف السلطان العثماني من الحركة الوطنية فقد طعن الحركة من الخلف بإصدار إعلان بعصيان عرابي وإعتبار الحركة مجرد تمرد عسكري .
- ٦ـ الظروف الدولية في عام ١٨٨٢ لم تكن في صالح الحركات الوطنية
   فهي فترة التكالب الإستعماري على أفريقيا بالذات .

- ٧- لم يُقسدر عسرابي قسوة عسوه حق قسدرها ولذلك قسسسر في ترتيب الإستعدادت المناسبة لمواجهة عدوه .
- ٨- تصميم إنجلترا على إنتهاز هذه الظروف التي تمر بها مصر اقتصاديا لتحقيق أطماعها التي بدت منذ حملة بونابرت على مصر في وضع يدها على مصر ضيماناً لمصالحها في هذه المنطقة الأستراتيجية .

وهكذا انتهت هذه الصفحات الطويلة التي بدأت بالحماية الفرنسية على مصر والصراع الدولي خاصة بين انجلترا وفرنسا على النفوذ فيها والمحاولات المريرة من المصريين للوقوف في وجه هذه الأطماع وفي أن يحصلوا على حقهم الطبيعي - كباقي الشعوب - في حكومة دستورية مسئولة أمام ممثلي الشعب .

وكان على المصريين أن يواصلوا الكفاح في سبيل المصلول على حقوقهم ، وكان كفاحهم مريراً لأنهم لم يكونوا يواجهون الحكام المستبدين من أسرة محمد على فحسب لكن كان عليهم أيضاً أن يخلصوا بلادهم من براثن الإنجليز الذين استغلوا أيضاً رغبة الحكام في ضمان بقائهم في الحكم - خاصة بعد تجرية خلع الخديو اسماعيل لضرب الحركة القومية المناهضة للتدخل الأجنبي في شئون البلاد .

# ثالثاً ـ مصر من الإحتلال الى الثورة (١٨٨٢ ـ ١٩١٩ )

إحتلت إنجلترا مصر عام ١٨٨٧ بحجة حماية الخديو ، وتأمين حياة الأجانب ومصالحهم ، وسحق العصيان العسكري ، وقد كانت إنجلترا تُدرك أن وضعها في مصر غير قانوني ، وآن وجود قوات إنجليزية في البلاد فيه تحد للإتفاقات الدولية ، كما أن وضع الإنجليز كان وضعا شائكاً لا بالنسبة لموقفهم من المصريين فحسب ، ولا بالنسبة لعلاقات انجلترا بتركيا وموقفها منها فحسب ـ بل أيضاً لأنه كانت بالبلاد إذارات دولية كالمحاكم المختلطة ، وصندوق الدين وغير ذلك ـ واذلك بادرت إنجلترا بالإعلان عن أن وجودها في مصر وإحتلالها لها أمر مؤقت أملته ظروف معنة .

# وقد وجُدت بمصر بناءً على ذلك ثلاث سلطات :

المعتمد البريطانى) ، وكان السيرافلين بارنج (Evlin Baring)أول المعتمد البريطانى) ، وكان السيرافلين بارنج (Evlin Baring)أول معتمد بريطانى فى مصر ، وقد مُنح لقب لورد فى ٢٤ مايو ١٨٩٢ فأصبح يطلق عليه (لورد كرومر) وظل معتمداً لبريطانيا فى مصر حتى مايو عام ١٩٠٧ وخلقه سير ألدون جورست الذى ظل معتمداً لبريطانيا حتى عام ١٩١٧ فخلفه كتشنر وظل فى وظيفته هذه حتى عام ١٩١٤ حيث عُين وزيراً للحربية.

٢ سلطة الخديوى - صاحب السلطة الشرعية فى البلاد - وقد دخلت إنجلترا مصر بإسم حماية الخديوى ، وقد رأين كيف عاد توفيق من قصر رأس التين بالإسكندرية الى القاهرة فى ركاب البريطانيين ، وبعد

وفاة توفيق تولى إبنه عباس الثانى (١٨٩٢ - ١٩٩٤) ، فحاول أن
يمارس سلطاته كاملة - لكن أدى ذلك لإصطدامه مع ممثل انجلترا ،
وكان أول صدام حين أقال عباس مصطفى فهمى من رئاسة الوزارة
فى من خر عام ١٨٩٢ وولى مكانه فخرى باشا ، فما كان من كرومر
إلا أن يلح فى طلب تنحية فخرى وتولية رياض ، وكان له ما أراد مع
نصيحة من الحكومة البريطانية لعباس بالأ يجرى تعديلاً وزارياً دون
إستشارة المعتمد البريطاني .

وقد حاول عباس أن يواجه هذا التدخل في شدون البلاد بالتحالف مع المد الوطني، فأصطفى مجموعة من الشباب الذين توسم فيهم الوطنية والذكاء من أمثال مصطفى كامل فعاونهم في دراستهم وأوفدهم الى أوربا في مهمات سياسية ـ لكن كما سنرى ـ لم يستمر هذا الوفاق بين عباس والحركة الوطنية المصرية بل أسرفت الحكومة في التنكيل بالمعتدلين من المصريين وأتاح ذلك للأنجليس وأنصسار الأحتلال فرصة لإذلال الخديوى . كما حدث فيما عُرف بحادثة الحدود في عام ١٨٩٤ حين كان كتشنر قائداً عاماً للجيش المصري .

٣-سلطة الأمة (الصركة الوطنية) - وقد كان عليها أن تواجه سلطة
 الحاكم المطلق ، وسياسة الأستعمار وأذنايه .

وكانت انجلترا قد أرسلت في نوفمبر ١٨٨٧ لورد دفرن (Dufferin) لدراسة أحوال البلاد لتقديم مقترحاته لحكومة الإحتلال.

وفى تقريره أقترح اللورد دفرن:

- تصفية الثورة العرابية تماماً والذين ساندوها - وكانت هذه مهمة المحاكم ولجان التحقيق .

- تسريح الجيش المصرى الذى شارك فى الثورة ، وقد صدر بذلك مرسوم خديوى وتقرر إنشاء جيش جديد من عناصر لم تشترك فى الثورة ، وتكون تحت قيادة انجلترا .
- إنشاء بوايس يحافظ على النظام في الأقاليم تحت إشراف إنجليزي.
  - \_ إحلال مستشار مالى إنجليزى محل المراقبة الثنائية .
- تعيين مفتشين انجليز في وزارة الأشغال للإشراف على أحوال الري.
- فيما يتعلق بالتعليم اقترح أن يهدف التعليم الى تخريج موظفين للحكومة يمكنهم القيام بها في طاعة ونظام :

على أن رجوع بعض أعضاء البعثات من أوربا - خلق جمهوراً لديه الرغبة للتعايم - وقد أحس كرومر بخطر ذلك فحاول مقاومة فكرة إنشاء (جامعة مصرية) على أساس أن التعليم الأولى أجدى وأنفع .

- فيما يتعلق بنظام الحكم رأى دوفرين إستمرار الوضيع كما هو فيحكم المخديو عن طريق وزرائه - كما أشار الى إنشاء مجالس تمثيلية - (مجالس المديريات ، ومجلس شورى القوانين ، والجمعية العمومية ) وهي مجالس إستشارية لا سلطان لها .

وهكذا كان على الصركة الوطنية المصرية مواجهة هذه السياسة البريطانية .

وقد تزعم الحركة الوطنية في مصر مصطفى كامل وخلفه بعد وفاته محمد فريد

## مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية الحديثة

عاصر مصطفى كامل فترة من أدق وأحرج فترات التاريخ فى مصر ، وكانت حياته قصيرة ، إذ لم يعش أكثر من ٣٤ عاماً للكنها كانت مليئة بألوان متعددة من الكفاح .

ولد مصطفى كامل فى ١٤ أغسطس عام ١٨٧٤ بدرب البيضة بشارع شيخون بالصليبة ، ونال شهادة الدراسة الثانوية فى عام ١٨٩١ ، والتحق فى نفس العام بمدرسة الحقوق الخديوية ، كما التحق فى عام ١٨٩٢ أيضاً بمدرسة الحقوق الفرنسية فجمع بين المدرستين وحصل على شهادة الحقوق من كلية (تواوز) الفرنسية فى نوفمبر ١٨٩٤.

وقد بدأ مصطفى كامل كفاحه الوطنى ، وهو طالب بالمدرسة الثانوية ولم يتجاوز عمره يومئذ السادسة عشر، إذ أسس فى عام ١٨٩٠ جمعية أدبية وطنية أطلق عليها اسم (جمعية الصليبة الأدبية) ، كانت المنبر الأول الذي مارس فيه نشاطه الفطابي (١) .

وكانت مصر في ذلك الوقت تعانى من الإحتلال البريطاني الذي جدم على صدرها منذ عام ١٨٨٧ بعد هزيمة العرابيين ، وكانت الصدمة عنيفة فلم يقتصر أثرها على النتائج العسكرية وما ترتب عليها من تحكم المحتلين ومندويهم في مصر اللورد كرومر في شئون البلاد أذ أمتد الأثر الى نفوس المصريين وإيمانهم بقوتهم ، فدب اليأس الى النفوس وشاعت روح الخضوع للمحتل .

<sup>(</sup>۱) لمزيد من المعلومات عن نشأة مصطفى كامل. أنظر : على قهمى : مصطفى كامل ٢٤ ربيعا . سيرته ، وأعماله من خطب ورسائل سيأسيه وعمرانية (١ أجزاء فى ثلاثة مجلدات بالقامرة ١٩٠٩) .

أدرك مسصطفى كامل هذا الوضع ، فكان عليه أن يواجه المستل الغاصب بالإضافة الى مواجهة الجبهة الداخلية في مصر بما هي عليه من وهن وتخاذل .

وتنوعت الأسلحة والأساليب التي واجه بها مصطفى كامل هذا الموقف، واستغل كافة الظروف والأحداث لخدمة القضية الوطنية وكشف أساليب المستعمر البريطاني ووسائله غير المشروعة وإدعاءاته الكاذبة.

فكان لا يفت أيكتب المقالات ، ويؤلف الكتب ، ويجبوب البلاد في . الداخل، والضارج رافعاً صوت مصر يطالب بصريتها وإستقلالها ، مستحثاً مواطنيه على الإلتفاف حول راية الجهاد وداعياً الأحرار في كل أنحاء العالم لتقيم يد العون لشعب يدافع عن حريته وحقه في الحياة الكريمة .

وفى سنة ١٨٩٥سافر الى فرنسا ، وفى يونية من هذا العام قدم لجلس النواب الفرنسى نداءً فى شكل صورة رمزية سياسيه تمثل مصر ترسف فى قيود الإحتلال وتستصرخ فرنسا لتعاونها على تحريرها ، وقد طبع من هذه الصورة عدة آلاف من النسخ أرسلها الى جميع صحف العالم ، كما وزعها على الصحفيين والسياسيين الفرنسيين ، وكان لهذا العمل دوى هائل فى أوربا وفى مصر ، فقد لفت أنظار العالم الى المسألة المصرية .

وفي سبتمبر من هذا العام (١٨٩٥) تعرف بمدام (جولييت آدم) الكاتبة الفرنسية ذات الشهرة العظيمة والنقوذ الأدبى في فرنسا ، وشرح لها القضية المصرية ودعاها لمساندة هذه القضية العادلة ، ومنذ ذلك الوقت توطدت الصداقة بينهما وقد دعاها لزيارة مصر فجاحت إليها في يناير عام ١٩٠٤ فاستقبلها استقبالاً حافلاً ، وصحبها في رحلات

متعددة شاهدت فيها آثار مصر وعظمتها ، وقد غادرت مصر يوم ٤ مارس سنة ١٩٠٤ بعد أن أقامت فيها سنة أسابيع ، وبعد عودتها لفرنسا كتبت عدة مقالات نوهت فيها بحضارة مصر ، ويوطنية شعبها وحقه في الحرية والأستقلال .

وفى يناير عام ١٨٩٧ كتب الى (جلاد ستون) ـ زعيم حزب الأحرار البريطانى ـ وكان قد اعتزل الوزارة وذكره بما قاله عن أن زمن الجلاء عن مصر قد أوفى منذ سنين ، وقد تلقى رد جلاد ستون على خطابة ، وقد بعث الى جلاد ستون خطاباً ثانياً من مصر فى ٢٧ فبراير ١٨٩١ (١).

وفي عام ۱۸۹۸ وقعت حادثة فاشوده حديث عهدت فرنسا الى الكابتن مرشان (Marchand) بالزحف الى فاشوده الواقعة على النيل الأبيض وإحتلالها ، وكان كتشنر سرداراً للجيش المصرى يقود حملات إسترداد السودان فأمرته انجلترا بعد موقعة أم درمان أن يتوجه في النيل الأبيض على رأس قوة من الجيش المصرى حيث التقى بالكابتن مرشان وأبلغه أن هذا الأحتلال يعد إنتهاكا لحقوق مصر ويكان الأمل أن تتبح هذه الحادثة فرصة افتح باب المسألة المصرية ومطالبة إنجلترا بإنجاز وعدها بالجلاء عن مصر لكن فرنسا اضطرت للإنعان لانجلترا وأمرت قواتها بالجلاء عن فاشودة وكان هذا التسليم لضغوط الإنجليز ومدمة للمواطنين المصريين فقد رأوا في حادثة فاشودة برهاناً على رسوخ أقدام الإنجليز في البلاد (٢)

<sup>(</sup>۱) نشرت الهيئة المصرية العامة الكتاب مجموعة أوراق مصطفى كامل مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر : مصطفى كامل أوراق مصطفى كامل المراسلات ١٩٨٢

<sup>(</sup>أتقل ألمراسلات المتبادلة بين مصطفى كامل وجلاد تسون من ٢٧١ وما بعدها)

 <sup>(</sup>٢) للدراسة التقصيلية لحادثة فاشودة يُرجع الى:

على إبراهيم عبده : المنافسة النواية في حوض النيل -

وفى خطبة لمصطفى كامل بالقاهرة فى ٢٣ /١٢ / ١٨٩٨ بعد حادثة فاشعودة دعا المصريين للتشبث بالأمل ولمواصلة الجهاد وقال كلمته المأثورة (لا معنى للحياة مع البأس ، ولا معنى لليأس مع الحياة) .

وفي مستهل عام ١٨٩٩ صدم الوطنيون في مصر بإتفاقية السودان التي وقسعت في ١٩ يناير ١٨٩٩ (١) والتي أعطت انجلترا رسمياً حق الأشتراك في إدارة السودان ورفع العلم الإنجليزي الي جانب العلم المصرى في كافة أرجائه وأن توضع إدارة السودان في يد حاكم عام يعين بأمر عال خديو بناءً على طلب الحكومة البريطانية (٢).

وقد هاجم مصطفى كامل الإتفاقية واعتبريوم توقيعها يوم حداد بالنسبة للمصريين

ورأى مصطفى كامل أنه لابد من جريدة يومية تكون علماً للحركة الوطنية فأصدر في ٢ يناير ١٩٠٠ (٢) جريدة اللواء وكان يحرص على كتابة إفتتاحيتها في أغلب الأيام ويوقع عليها بإمضائه ، وممن ساهم في الكتابة بها محدد فريد ، وشوقى أمير الشعراء ، وإسماعيل صبرى ، وخليل مطران ، غيرهم .

وفي مارس ١٩٠١ أنعم السلطان على مصطفى كامل بالباشوية .

وفى ٨ إبريل ١٩٠١ وقع الأتفاق الودى بين فرنسا وإنجلترا وكان لهذا الإتفاق الذي تبادلت فيه إنجلترا وفرنسا مصر والمغرب كما تتبادل

<sup>(</sup>١) عن غلريف هذه الإتفاقية وبنودها وتقدها أنظر:

شوقى الجمل: سودان وادى النيل وعلاقاته بمصر جـ ٢ (القاهرة ١٩٦٩) ص ٧٠

 <sup>(</sup>٢) يلاحظ أنه لم يتول مصرى حكم السودان طوال سريان هذه الإتفاقية التي أستمرت نافذة
 المفعول حتى إستقلال السودان في عام ١٩٥٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مسور العدد الأول.

السلم-وتعبهدت فرنسا بتركيد إنجلترا حرة في مصر فلا تُحرج الإنجليز بمطالبتهم بتحديد موعد الجلاء عن مصر - أثر سئ في نفوس المصريين الذين كانوا ينظرون افرنسا على أنها صديقة قوية يمكن الإعتماد عليها في مقاومتهم الإنجليز .

أما مصطفى كامل فلم يتزعزع يقينه فى الجهاد ، لأنه كان قد نفض يده من جدرى مساعدة فرنسا منذ حادثة فاشودة سنة ١٨٩٨ ، تلك الحادثة التى أدت إلى إنسحاب فرنسا أمام انجلترا وتركها تفعل ما تشاء فى وإدى النيل ، فكان إتفاق سنة ١٩٠٤ توكيداً رسمياً للإتجاه الجديد السياسة الفرنسية .

وقد ركز مصطفى كامل فى خطبه، وفى أعداد اللواء (١) منذ تلك الأحداث على دعوته المصريين الثقة فى أنفسهم والأعتماد على جهودهم وإيمانهم بحقهم الطبيعى فى بلادهم لواجهة الإنجليز الذين احتلوا بلادهم.

وفي يونيه ١٩٠٤ ظهر كتاب مصطفى كامل عن اليابان ليضرب للمصريين المثل بأمة كانت مغمورة ثم بهرت العالم بتقدمها ووطنيتها (٢).

وفى عام ١٩٠٥ ظهر له كتاب ثان بالفرنسية جمع فيه خُطبه وترجمها للفرنسية وكان الهدف تعريف العالم بالحركة الوطنية المصرية (٢)

وقد أسهم مصطفى كامل فى إنشاء (نادى المدارس العليا) الذى أفتت فى إبريل ١٩٠٦ بهدف تجميع المثقفين المصريين وتقوية الروابط

<sup>(</sup>١) انظر مثلا اللواء عدد ١٨ إبريل ٢٠٠٤ ,

وأنظر خطية مصطفى كامل في مسرح زيزنيا بالإسكندرية في ٧ يونية (١٩٠٤) .

<sup>(</sup>٢) مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر: أوراق مصطفى كامل الخطب

\_كذلك كتابه الشمس المشرقة

Egyptiens et Anglias (Paris 1905)بلته(۳)

بينهم ، وقد ظل النادى قائما حتى أغلقته السلطة العسكرية البريطانية في عام ١٩١٤ .

#### حادثة دنشواس : .

وفى ١٣ يونية ١٩٠٦ حدثت (حادثة دنشواى) (١) - وكان مصطفى كامل فى أوربا فى ذلك الوقت - فلما وصلته أنباء المحاكمة الظالمة التى حدثت ثارت نفسه وأعلن فى الصحف حرباً شعواء على إنجلترا وسياستها فى مصر التى تتنافى مع كل مبادئ الإنسانية التى تُنادى بها الدول المتحضرة (١)

وقصد مصطفى كامل بعد ذلك لندن حيث قابل عدداً من رجال السياسة بها ونشر عدة مقالات في جريدة (الديلي كرونكل) وغيرها من الجرائد مما هز الرأى العام البريطاني .

## نتائج حادثة دنشواى :

أدت حادثة دنشواي لعدة نتائج منها:

١- اشتد اد الحركة الوطنية: فقد أظهرت الحادثة للمصريين مدى الغُبن الذي يقع عليهم طالما الإستعمار جاثم على صدر الأمة، فكان

<sup>(</sup>۱) ذهب خمسة ضباط انجليزي إلى بلدة دانشواي التابعة لنقطة بوايس الشهداء بمركز شبين الكوم لصيد الحمام فأصابت رصاصة امرأة فسقطت صريعة ، كما احترق جرن للقمع مما آثار الأهالي وحدث احتكاك بينهم وبين الضباط الإنجليز ، وقر اثنان من الضباط وسقط إحدهما وهو الكابتن (بول) "Paul" من الإعياء ومات بعد ذلك متأثراً من ضرية الشمس وإنعقدت المحكمة المخصوصة يوم ٢٤ يونية لحاكمة المتهمين الذين بلغ عددهم إثنين وخمسين متهما محكم بإعدام أربعة ، وبالأشغال الشاقة المؤيدة على إثنين ، وبها لمدة خمسة عشر سنة على واحد ، وبالسجن لمدة سبع سنوات على سنة ، والحبس والشغل لمدة سنة مع الجلد خمسين جادة على ثالاة والجلد خمسين جادة على شالاة والجلد خمسين جادة على ثالاة والجلد خمسين جادة على شالاة والجلد خمسين جادة على حمسة ، وقد نُقدت الأحكام بطريقة تقشعر منها الأبدان وعلى مرأى من أهالي المحكم عليهم .

التفاصيل انظر: عبدالرحمن الرافعي تمضطفي كامل والحركة الوطنية ١٩٣٩ ص ٢٠٠ وما معدها

- لهذا أثره في جمع الشمل حول التيارات الوطنية وإتحادهم لمواجهة المحتل الغاشم .
- ٢ إهتمام الصحف العالمية بالمسألة المصرية: فقد نبهت هذه الحادثة
   الأفكار الى الأوضاع في مصر وأن مصر ساخطة وتطالب بحريتها
   واستقلالها
- ٣ ـ تغيير سياسة الإحتلال: كان للسخط الداخلى والعالمى الذى قُويل به الحادث والأحكام الجائرة التى صدرت والطريقة التى نفذت بها –أثر في إنجلترا فشعرت الحكومة الإنجليزية بحرج موقفها وأن من الواجب إجراء تعديلات قد تسهم فى تهدئة الخواطر فيخف السخط على الإحتلال وفى هذا المجال قررت إنجلترا إسناد بعض المناصب الكبرى الى الإكفاء من المصريين ، ففى ٢٨ أكتوبر ١٩٠٦ عُين سعد رغلول وزيراً للمعارف .

## Σ ـ تأسيس الجامعة المصرية :

كان مصطفى كامل أول من دعا الى تأسيس جامعة مصرية ، فقد كتب في جريدة اللواء يدعو الى هذه الفكرة (١) وبعد أن وقعت أحداث دنشواى ، وعاد مصطفى كامل من أوريا بعد الجهد الذى بذله دفاعاً عن المصريين ولفضح سياسة الإحتلال وأساليبه أجمع عدد من البارزين وفي مقدمتهم محمد فريد على تكريمه وجُمع مبلغُ من المال لهذا الغرض - لكن مصطفى كامل اعتذر عن عدم قبول هذا التكريم وطلب أن يُخصص المبلغ الذى جُمع كنواة لإنشاء جامعة أهلية ، وقد تألفت لجنة لهذا الغرض من سعد زغلول ، وقاسم أمين وغيرهما وبدأت الدعوة لجمع التيرعات لإنشاء الجامعة .

<sup>(</sup>٢) نشر مقالاً مستفيضا في جريدة الفيجارو في عدد ١١ / ٧ / ١٩٠٦ كان من نتائجه في النهاية إقالة اللورد كرومر من منصبه .

م إستقالة اللورد كرومر: استقر رأى وزارة الأحرار في إنجلترا بعد ما أثارته الصحف الإنجليزية والعالمية من نقد لسياسة إنجلترا في مصر عقب حادثة دنشواى على ضرورة تغيير اللورد كرومر وفي أبريل ١٩٠٧ قدم كرومر إستقالته بعد أن شغل مركزه مدة أربع وعشرين سنة (١٩٨٧ - ١٩٠٧) كان في خلالها الحاكم المطلق لمصر ، وقد خلف اللورد غورست - كرومر كمثل لبريطانيا في مصر .

وفي عام ١٩٠٧ أصدر مصطفى كامل جريدتين يوميتين إحداهما بالفرنسية والأخرى بالإنجليزية (ليتندار ايجبشيان) و (ذي إجبشيان ستاندارد) وذلك لإحاطة العالم المتدن وكافة الذين يهتمون بشئون مصر بالأهداف الوطنية على حقيقتها \_ كما قال (١).

## تأسيس الحزب الوطنى (حزب الجلاء) :

مند عاد مصطفى كامل الى مصدر من المضارج عزم على وضع نظام أساسى للحزب الوطنى وقد خطب فى الإسكندرية فى ٢٢ أكتوير ١٩٠٧، وكانت خطبته بمثابة دعوة عامة للأمة للإنضمام للحزب الوطنى، وإتخذ (الجلاء) مطلبا أساسياً للحزب حتى صار يُعرف بحزب الجلاء.

وقد عُقدت أول جمعية عمومية للحزب الوطنى في ٢٧ ديسمبر ١٩٠٧ وإنتخب الحاضرون بالإجماع مصطفى كامل رئيساً للحزب الوطنى مدى الحياة .

وفي هذا الإجتماع أتفُّق على لائحة الحزب وأهم ماجاء فيها:

- إنتخاب مصطفى كاملا رئيساً للحزب مدى الحياة ·
- تجتمع الجمعية العمومية الحزب مرة في كل سنة في شهر ديسمبر . (١) انظر خطبته بمناسبة ظهور الجريدتين في المغل الذي أقامه بفندق الكونتنتال في ٢ مارس ١٩٠٧ .

وهى تختص بانتخاب اللجنة الإدارية ، والتصديق على ميزانية الحزب ، والنظر في إقتراحات الأعضاء ، وينتهى الإجتماع ( بتقرير شامل) .

- تتالف اللجنة الإدارية من ثلاثين عضواً عدا الرئيس وهي تُنتخب لمدة ثلاث سنوات ، وتجتمع مرة في كل شهرعلى الأقل ، وتنتخب وكيلين للحزب ، وسكرتيراً وأمينا للصندوق من بين أعضائه .
- كذاك تُشكل لجنة تنفيذية من ثمانية أعضاء من بينهم الوكيلان والسكرتير وأمين الصندوق لتنفيذ قرارات اللجنة الإدارية وتجتمع مرة كل أسبوع ،
  - وأنشأ ناد الحزب، وقروعاً له في الأقاليم.

وقد إتخذ الحزب مبدأ اشتهر به هو ( ألا مفاوضة مع المحتل إلا بعد الجلاء) .

هذا ونتيجة للجهود التي بذلها الحزب الوطنى تقرر في ديسمبر ١٩٠٧ العفو عن مسجوني دنشواي ، وتم ذلك في ٧ يناير ١٩٠٨ ، وقد قويل نبأ الإفراج عنهم بالإبتهاج العام في البلاد

## علاقة مصطغى كامل بالخديو عباس الثاني : (١)

شهدت العلاقات بين مصطفى كامل والخديو عباس الثانى - تطورات وتغيرات وذلك حسب تطور الظروف السياسية فى مصر وموقف الخديو عباس منها .

وقد إعترم عباس في أول عهده بالحكم مقاومة التدخل البريطاني ، ووجد في مصطفى كامل الزعيم الوطني الشاب الذي إستطاع رغم حداثة

<sup>(</sup>١) عباس الثاتي هو ابن الخديو توقيق بأشا البكر ، وكانت ولايته للخديوية في يوم ٨ ينابر ١٨٩٢

سنه أن يرفع علم الجهاد ، فأعجب به وأمده بالمال والتأييد ، بل ساهم الضديو عباس في الحركة الوطنية وقتاً ما بماله ونفوذه ، وكان أمل مصطفى كامل أن يستمر هذا الإتجاه من المحديوى دعماً الحركة الوطنية - لكن بعد حادثة فاشودة (۱) - ضعف أمل المحديوى في الجلاء واتجه الى التقرب إلى الإحتلال ، ثم جاء الإتفاق الودي بين إنجلترا وفرنسا في سنة ١٩٠٤ فأدى لإنحياز المحديوي بالكامل الى الإحتلال فرأى مصطفى كامل أن يقطع علاقته بالمحديو وأعلن في جريدة اللواء إنه رأى أن يقطع كل علاقسة له بالمحديو حستى لا يظن أحد أن عليه (على رأى أن يقطع كل علاقسة له بالمحديو حستى لا يظن أحد أن عليه (على المحديوي) شيئا من المسئولية في جهاده السياسي (۲) .

وقد أرسل مصطفى كامل للخديو. بعد أن عاد (مصطفى كامل) من باريس ـ كتابا جاء فيه: إن الإنجليز اظهروا فى خلال السنوات الأخيرة فى التضيق على جنابكم العالى ما يجعل وجود رجل مثلى ينتف سياستهم فى الصباح والمساء بجانب سموكم داعياً لإعتدائهم على حقوق ذاتكم السنية وحجة اندخل جديد غير محمود (٢).

والحقيقة إنه لم يكن ممكناً أن يستمر مصطفى كامل على إتصاله بالخديو لأن عباس الثانى قد عُرف عنه عدم الإستقرار فى الميول والخطط والآراء . وقد ظهر استقلال مصطفى كامل عن الخديوى فى استهجائه إحالة حسن باشا عاصم رئيس الديوان الخديوى على المعاش مع ما أشتهر به من النزاهه والكفاءة ، كما انتقد وقوف الخديوى تحت العلم

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة لحادثة فأشودة ص ٢٥٦

<sup>(</sup>Y) اللواء عدد ٢٥ مكتوبر ١٩٠٤ ,

<sup>(</sup>٢) خطاب مصطفى كامل الخديق في ٢٤ أكتوبر ١٩٠٤ .

البريطاني في حفلة إستعراض الجيش البريطاني بميدان عابدين في نوفمبر ١٩٠٤ ,

## وفاة مصطفى كامل:

اشتد المرض على مصطفى كامل ، وقد نصحه الأطباء في مصر ، وفي الخارج بالراحة ـ لكن الأحداث في مصر كانت تتوالى ـ وقد ساقر لفرنسا في صيف ١٩٠٧ للإستشفاء لكن رغم إشتداد المرض عليه فإن حادثة دنشواى لم تُتع له فرصة الإخلاد للراحة والعلاج ، قعاد الرجل وعلامات الضعف بادية عليه ـ وفي عصر الأثنين ١٠ فبراير ١٩٠٨ أسلم الروح وهو في الرابعة والثلاثين من عمره .

وحين أذيع نعيه عم الحزن أرجاء مصر \_ وقد نعاه الشعراء من أمثال اسماعيل باشا صبرى ، وشاعر النيل حافظ إبراهيم ، كما رثاه أمير الشعراء شوقى ، وخليل مطران وغيرهم ، وقد أقيمت للفقيد حفلات تأبين شارك فيها أيضاً الشعراء والأدباء في الإشادة بفضله ووطنيته ، كما عُهد للمثال الفرنسي المسيوسافين (Savien) بصنع تمثال له من البرويز.

وقد تولى رئاسة الحزب بعده ـ رفيقه فى الجهاد محمد فريد لكن السلطات البريطانية تعقبته فتعرض للمحاكمة والسجن مما دعاه الرحيل الى أوريا فى عام ١٩١٧ و أدى هذا لضعف الحزب الوطنى .

## حزب الأمة والأحزاب الأخرى :

تكون حزب الأمة في عام ١٩٠٦ ، وأصبحت صحيفة (الجريدة) التي تأسست في مارس ١٩٠٧ والتي رأس تحريرها أحمد لطفي السيد هي التي تُعبر عن مبادئه ، وكان رئيس الصرب مصمود سليمان باشا ،

ووكيلاه على باشا شعراوى وحسن باشا عبدالرازق ، أما سكرتيره فهو أحمد لطفى السيد .

وفى الوقت الذى رفع فيه زعماء الحزب شعار (الإستقلال الكامل عن النولة العثمانية) - فإنهم لم يجاهروا بالعداء للمحتل بل هادنوه .

هذا وقد عرفت مصر إلى جانب الحزب الوطنى ، وحزب الأمة في الفترة بين عام ١٩٠٧ وعام ١٩١٤ - العديد من الأحزاب الصفيرة الأخرى (١) .

وفى سيتمبر عام ١٩١١ عمل كتشنر كمعتمد لبريطانيا في مصر محل جورست ،

وكان كتشنر كما وصفته إحدى الجرائد البريطانية " بمثابة ملك شرقى مُطلق الأرادة لا ترد له كلمة . "

وأدى هذا لزيادة التوتر بين كتشنر والخديوى ، وكان هذا التوتر قد بدأ عندما كان كتشنر سرداراً للجيش المصرى ـ وقد كان موقف كتشنر عدائياً أيضاً من الحركة الوطنية .

وفي أغسطس ١٩١٤ أصبح كتشنر وزيراً للحربية وحل محله كمعتمد بريطاني في مصر السير هنري مكما هو ف (H.Makmahon)

<sup>(</sup>١) للمزيد من التفاصيل يرجع إلى :

يونان لبيب رزق : الأحزاب المصرية قبل ثورة ١٩٥٧ ( القاهرة ١٩٧٧) .

# ثانياً : مراجع أجنبية :

- 1- Blunt, W.: Secret History of the English Occupation. (London, 1907).
- 2- Cromer, The Earlof: Modern Egypt. (London, 1908).
- 3- Lioyd, L: Egypt Since Cromer 2 Vols. (London. 1933-24).
- 4 Maurice, (Colonel): Campaign of 1882 in Egypt.
- 5 Milner, Alfred: England in Egypt (1893).
- 6 -- Morlowe, J: Cromer in Egypt. (London, 1970).
- 7- Morlowe, J.: Anglo Egyptian Relations (1800 1956), (London, 1965).
- 8- Ninet, John: Arabi Pacha, (1894).
- 9- Scotidis: l'Egypte Contemporane et Arabi Pacha.

# رابعاً : ثورة ١٩١٩

#### الأوضاع في مصر قبل الثورة :

في ٤ أغسطس ١٩١٤ أعلنت انجلترا الصرب على المانيما ، ومع أن مصر كانت من الناحية القانونية ولاية عثمانية ـ اكن إنجلترا لم تأبه بالوضع القانوني ـ بل عملت حسب ما تمليه مصلحتها ـ ففي ١٨ أكتوبر صدر مرسوم بتأجيل جلسات ـ (الجمعية التشريعية) الى أجل غير مسمى، وفي ٢ نوفمبر أعلنت الأحكام العرفية في البلاد ، وفي ٢ نوفمير أعلنت حالة الحرب بين إنجلترا وتركيا فأعلنت بريطانيا أنها ستأخذ على عاتقها أعباء الدفاع عن مصر ، وأنها لا تدعو الشعب المصرى الى الإشتراك الفعلى في الحرب .

ولم تستطع إنجلترا تنفيذ هذا التعهد فقد إشتركت القوات المسرية في الدفاع عن قناة السويس، كما اشتركت قوات مصرية أخرى في القتال على حدود مصر الغربية حين تعرضت مصر لهجوم من ناحية الغرب من جهة ليبيا.

وقد لجأت انجلترا في ٢٠ ديسمبر ١٩١٤ الى خلع الخديوعباس الثانى الذي كان غائباً عن مصر ، وولت محله عمه حسين كامل الذي مسدر أمر تعيينه سلطاناً بخطاب صادر من القائم بأعمال الوكالة البريطانية وليس بفرمان سلطاني وقد أعلنت انجلترا الحماية على مصر وترتب على ذلك إلغاء وزارة الداخلية المصرية وتحويل شئونها الى المندوب السامى البريطاني ، وقد أعيد تشكيل وزارة حسبن رشدى التى كانت تتولى الحكم من قبل ، وكان عدلى يكن باشا وزيراً للمعارف فيها .

وقد أدت الظروف الإقتصادية والإجتماعية في مصر - بسبب الصرب وما فرضته على المصريين من تضحيات الى إزدياد شعور المصريين بحقوقهم المهضومة في بلادهم ويما جره عليهم وجود الإنجليز في البلاد من ويلات حرب لاناقة لهم فيها ولا جمل ، ولعل إلقاء نظره على أوضاع مصر وما عانته أثناء الحرب - يعطى صورة عن هذه العناصر ودورها في الثورة . (١)

#### أهم العناصر التي قامت على اكتافها ثورة 1919 :

الفلاحون: وهم من أطلق عليهم (أصحاب الجلاليب الزرقاء) وهم يمثلون الطبقة الكائحة من المصريين، وقد عانوا الكثير بسبب نظام الإحتكار الذى فرضه محمد على ، وكانوا يُستخرون في حفر الترئ وتطهيرها ، كما سخروا في حفر قناة السويس ، ولما قامت الحرب العالمية الأولى عانى الفلاح المصرى الكثير ـ فقد عمدت القوات الإنجليزية لصادرة الصاصلات الزراعية وبواب الفلاح وماشيته لسهي طلبات جيوشها، كما سخروا الفلاحين في حفر الخنادق وساقوهم سوقاً الى معسكراتهم للخدمة في القوات البريطانية ، وقد أدت الحرب والضائقة المالية التي تلتها الى نمو الملكيات الزراعية الكبيرة على حساب صعار الفلاحين . فزاد ذلك من سخطهم .

٢ ـ العمال: عانى العرفيون من نظام الإحتكار، ومن إستغلال رؤس
 الأموال الأجنبية ، وقتح المجال أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها وأدى
 تصدع نظام الطوائف الذي كان سائداً في مصد الى سوء حالة العمال

<sup>(</sup>۱) ترفى السلطان حسين كامل فى ۱۹ أكتوبر ۱۹۱۷ ، وأصبح أخوه أحمد فؤاد سلطاناً بعد أن أعلن الأمير كم ال الدين حسين بن السلطان حسين كامل تتحية عن العرش - فعاصر أحمد فؤاد أحداث ثورة ۱۹۱۹ .

وشعورهم بالظلم الواقع عليهم نتيجة ضاعة أجورهم وزياده ساعات العمل دون ضوابط مانعة ، وقسوة أصحاب رؤوس الأموال ، وقد شعرت الأحزاب وفي مقدمتها الحزب الوطني . بقوة العمال فحاولت أن تبسط نفوذها على نقابات العمال التي أخذت تظهر وتضم صفوفهم ، وحاول الوفد أيضاً حين شعر بقوة العمال أن يُسيطر عليهم ويوجه حركاتهم وقام الحزب الإشتراكي المصرى بعد ذلك على أساس أن يرتكز أصلاً على القاعدة العمالية ، لكن ـ كما نكرنا ـ أن هذا الصزب لم يكتب له البقاء طويلا . كما أنه لم يلعب دوراً كبيراً في الحركة الوطنية .

٣- المثقفون لعلها أكثر الطبقات فاعلية في ثورة ١٩١٩ لقوة هذه الطبقة بحكم إحتكاكها الحضاري بالحضارة الغربية ، ويحكم شعورها بالظلم أكثر من غيرها من الطبقات نتيجة حرمانها من الوظائف الكبيرة ، وقد أدركت إنجلترا خطر هذه الطبقة المثقفة على أطماعها ، وكانت سياسة (دنلوب) مستشار وزارة المعارف ترمى الى توجيه التعليم بحيث لإ يمثل المتعلمون عقبة حقيقية أمام الأستعمار ـ لكن لا شك في أنه رغم هذا التوجيه الإستعماري للتعليم لإعداد مجرد موظفين للوظائف الصغيرة التي يراد شغلها ـ فقد بدأ تيار فكرى سياسى ، ونجح المثقفون في عام هدا القوي المحركة لثورة ١٩١٩ ،

أضف الى هذا أن الأزهر الشريف بدأ يلعب دوراً حاسماً في الحركة الوطنية بعد أن هبت عليه ربح التجديد على يد جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده .

# أحداث ثورة ١٩١٩:

#### ا \_تأليف الوفد المصرى :

كان التفكير في المطالبة بحقوق مصر شاغل الوطنيين المصريين بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى في نوفمبر ١٩١٨ ، وقد إتجهت الأراء الى تأليف (وفد مصرى) لمطالبة الإنجليز برد حقوق مصر وإتخاذ الخطوات التي تؤدي الى هذه النتيجة .

فقد تقرر تأليف وفد من سعد زغلول ، وعبدالعزيز فهمى ، وعلى شعرواى لمقابلة المندوب السامى البريطاني السيرريجنالد ونجيت لمحادثته في المسالة المصرية .

وقد تمت المقابلة في ١٣ نوفمبر ١٩١٨ ، وكان هناك اتجاه لتأليف وقد (مكرمي) لمناقشة الحكومة الإنجليزية في مطالب مصر.

قابل سعد زغلول و زملاقه المندوب السامى وطالبوا بإلغاء الأحكام العرفية وإلغاء الرقابة على الجرائد والمطبوعات ، كما طالبوا بإستقلال مصد ، مع استعداداها لعقد محالفة مع بريطانيا تُعطى إنجلترا حق حماية طريقها للهند ـ عبر قناة السويس ـ عند الإقتضاء .

ولما أبدى المندوب السامى البريطانى إعتراضه على الصفة التى تُخول سعد زغلول وزملاء حق التحدث بإسم الأمة عمدوا الى تشكيل الهيئة التى سميت (الوفد المصرى) وحصلت الهيئة على توكيلات من الأمة تخولها صفة التحدث بإسمها والهيئة التى شكلت كانت تتالف من عسعد زغلول رئيسا ، وعلى شعرواى ، وعبدالعزيز فهمى ، ومحمد محمود، وأحمد لطفى السيد ، وعبداللطيف الميكاتى ، ومحمد على علوبه محمود، وأحمد لطفى السيد ، وعبداللطيف الميكاتى ، ومحمد على علوبه أعضاء وفوض هؤلاء فى أن يضموا لصفوفهم من يختارونه للإشتراك فى المهمة التى كُلفوا بها .

وقد إنضم للهيئة بعد ذلك مصطفى النماس ، والدكتور حافظ عفيفى وسينوت حنا ، وجورجى خياط ، وواصف غالى ، ومحمد الباسل - الصدام سين الهفد والإنجليز :

بعد مقابلة ١٣ نوفمبر ١٩١٨ ، وتشكيل الوقد المصرى - طلب رئيس الوقد من سلطات الإحتلال - منحه هو وأعضاء الوقد جوازات للسفر الى إنجلترا ليتصلوا برجال السياسة الإنجليز وبالرأى العام الإنجليزى - وتُعرض عليهم مطالب الأمة المصرية .

وقد رفض الجانب الإنجليزي سفر الوفد وبنعاه لأن يقدم اليه كتابة ما يريد تقديمه من إقتراحات بشرط إلا يخرج ذلك عن الخطة التي رسمتها حكومة جلالة الملك وأعلنتها من قبل (١).

وأضنطر الوف إزاء ذلك الى أن يُرسل نداءً الى معتمدى الدول الاجتبية في مصر ثم إلى الرئيس الأمريكي ولسن عندما وصل الى باريس ليشهد مؤتمر الصلح يحتج به على ما اتخذته السلطة البريطانية ضد الوفد ومنعه من السفر الى أوريا ليعرض على أولى الشأن مطالب المصريين راجياً أن تتاح الفرصة لمصر ليسمع صوتها (٢).

كما وجه الوقد رسائل مماثلة لأعضاء مؤتمر الصلح ورجال السياسة وارئيس مجلس العموم البريطاني يُعلن قيها بطلان الحماية البريطانية ويحتج على الحصار الذي تقرضه السلطات البريطانية على المصريين لنعهم من السفر والتعبير عن رأيهم .

<sup>(</sup>١) لزيد من التقاصيل يرجع إلى:

عبدالرحمن الرافعي ثورة ١٩١٩ جـ ص ٧٥ يما بعدها

<sup>(</sup>٢) أخنتم مؤتمر الصلح باريس في يناير ، ١٩١٩

هذا وقد أصدر الوفد في ديسمبر ١٩١٨ بياناً بتشكيل الوفد ، وشرح مقاصده ، وأهدافه ، ووسائله (١)

كما إتجه الوفد الى طمأنة الأجانب بمصر فوعد بعدم المساس بحقوقهم وإمتيازاتهم .

وإتجه الوقد الى تعبئة الرأى العام الداخلي فإردادت حركة جمع التوقيعات والتوكيلات الشعبية لأعضاء الوقد للتحدث بإسم الأمة ـ كما تعددت الإجتماعات العامة ليتحدث فيها أعضاء الوقد للجماهير عن القضية المصرية والمطالب الوطنية وموقف السلطات البريطانية من مطالب المصريين العادلة .

وقد حاولت السلطات البريطانية في مصر منع هذه الإجتماعات السياسية.

#### ٣ ـ موقف إنجلترا والسلطات من وزارة رشدى باشا:

طلب رشدى باشا رئيس الوزارة المصرية السماح له ولزميله عدلى باشا يكن بالسفر الى إنجلترا للمناقشة فى المسألة المصرية ـ وكان ذلك بناءً على إتفاق مع سعد زغلول ـ وحاول السير ونجت أن يُقنع حكومته بالموافقة على ذلك ، وسافر من أجل هذا لباريس ثم الي لندن ـ لكن الحكومة البريطانية كانت ترى أن الوقت غير مناسب لهذه الزيارة بسبب إنشخال الوزارة البريطانية بمؤتمر الصلح المنعقد فى باريس ـ فطلبت تأجيل هذه الزيارة .

وكانت الحركة الوطنية في مصر قد إزدادت إشتعالاً ، ومركز سعد وأعوانه قد ازداد قوة ـ وقد أصر رشدي باشا على السماح له ولن يطلب

<sup>(</sup>١) حددت مهمة الوقد بالسعى بالطرق السلمية المشروعة ـ في استقلال مصر استقلالاً كاملاً وأشير إلى أنه وأن يستمد قوته من رغبة أهالي محسر التي يعبرون عنها راسا أو بواسطة مندوبيهم بالهيئات النيابية .

من المصريين - بالسفر الى لندن وطلب من السلطان (فؤاد) أن يقبل إستقالته من الوزارة إذا لم يسمح له والوفد المصرى بالسفر لعرض قضية البلاد .

#### ٤ ـ نغى سعد وزمالته :

أضطر السلطان فؤاد في مارس ١٩١٩ لقبول إستقالة رشدى باشا، وكان هذا التصرف طعنة للحركة الوطنية ودليلاً على الخضوع لضغوط الإنجليز ـ مما دعا سعد زغلول وأعوانه الى تقديم عريضة للسلطان فؤاد شديدة اللهجة استهجنوا فيها تصرفه وأعلنوه أنه لن يجد من أي مصرى مخلص استعداداً لتشكيل وزارة في هذه الظروف.

وقدم القائد العام الإنجليزي في مصر إنذاراً لسعد زغاول وأصحابه، وكان رد الوفد على هذا الإنذار بأنه يطلب الإستقلال التام ويرى أن استمرار الحماية أمر غير مشروع .

وفى ٨ مارس ١٩١٩ ألقى القبض على سعد زغلول باشا ، وحمد الباسل باشا ، وإسماعيل صدقى باشا ، ومحمود باشا ونقلوا الى الإسكندرية ومنها الى مالطة .

وكان هذا العمل بمثابة الشرارة التي فجرت الثورة

#### ٥ ــ إندلاع الثورة وتطورها :

بدأت الثورة في القاهرة بمظاهرات الطلبة التي بدأت في ٩ مارس ١٩١٩ عندما وصل إليهم نبأ القبض على سعد زغلول ورفاقه - ثم اشترك عمال النقل وغيرهم في الثورة وقطعوا الخطوط الصديدية والتلغرافية لعرقلة إتصال القوات البريطانية التي كانت منتشرة في أنحاء البلاد، كما وضعت المتاريس في الشوارع، وإنضم المحامون، والتجار وغيرهم من طوائف الأمة، بل إشتركت المرأة المصرية فيها مسبجلة تطوراً

إجتماعياً خطيراً في تاريخ البلاد ، وكان انضمام عنصرى الأمة من المسلمين والأقباط أروع إنتصارات الثورة .

فكان قساوسة الأقباط يخطبون من منابر المساجد وفي الجامع الأزهر، كما كان مشايخ المسلمين يخطبون أمام مذابح الكنائس.

وإنتشرت الثورة من القاهرة الى الدلتا والأقاليم وقابلت السلطات الإنجليزية الثورة بالعنف والقسوة فحرقت القرى المجاورة للخطوط الصديدية والتلغرافية التى أتلفت وحصد رصاصهم المتاتمن المتظاهرين واشترك البدو في الفيوم وغيرها في الثورة ووصل الأمر الى أن بعض المدن مثل زفتي والمنيا وأسيوط تشكلت فيها لجان توات السلطة الفعلية فيها واستوات على مراكز البوليس ودبرت بنقسها شئون الأمن .

ولما قبض على سعد زغلول وصحبه تولى (على باشا الشعرواى) رئاسة الوفد مؤقتا واتخذ بيت سعد زغلول (بيت الأمة) مركزاً للنشاط الوطنى، وأرسلت برقيات الأحتجاج على اعتقال زعماء الأمة، كما أرسلت الكتب الى السلطان فؤاد تطالبه بالوقوف في صف الشعب في هذه الأزمة.

وانزعجت الحكومة البريطانية للأوضاع التي ترتبت على سياستها فعينت الجنرال اللنبي(Allenby)مندوبا سامياً وكلف بتحقيق ما يلي :

- ١ \_ القضاء على الإضطريات القائمة وإعادة النظام للبلاد .
  - ٢ ـ القيام بتحريات دقيقة لمعرفة أسباب شكوى الشعب .
    - ٣ \_ إزالة الشكوى التي تستوجب العدالة إزالتها -

وصل اللتبى الى مصر فى ٢٥ مارس ١٩١٩ ، فاستدعى أعضاء الوفد الباقين فى القاهرة ، كما استدعى بعض الأعيان المصريين ، ورجال وزارة رشدى باشا المستقيلة . وطلب منهم أن يكتبوا له تقريراً عن أسباب شكوى المصريين ، وقد قدم له أعضاء الوقد طلباتهم التي تتلخص في :

١ - الإفراج عن سعد باشا ورفاقه .

٢-السماح لهم بالسفر-واو بصفتهم الشخصية لا الرسمية ـ
 الخارج

وفى يوم ٧ أبريل ١٩١٩ أصدر المندوب السامى منشوراً أعلن فيه الإفراج عن سعد زغلول وزملائه الثلاثة ـ والسماح لهم بالتوجه الى حيث يشاء ون .

وأتجهت سياسة انجلترا الى محاولة الصصول على إعتراف الدول المجتمعة في موتمر السلام ( بالحماية ).

وإن أمكن الحصول على إعتراف الشعب المصرى نفسه بالحماية ، وكان للإفراج عن الزعماء وسفرهم الى باريس ـ أثره القوى على الروح المعنوية المصريين .

وتقرر أن يسافر خمسة آخرون من أعضاء الوفد (على الشعرواى باشا، وسينوت حنا بك ، وجورج خياط بك ، ومصطفى النحاس ، والدكتور حافظ عفيفى بك ) ليلحقوا بالأعضاء الآخرين بمالطة ويتوجه الجميع الى باريس .

# 7 \_ نشاط الوفد المصرس في باريس ولندن:

وفى ١٩ إبريل ١٩١٩ وصل أعضاء الوفد المصرى الى باريس ـ اكتهم صدُموا إذ وجدوا أبواب مؤتمر الصلح موصدة فى وجوههم والقوى التى كانوا يظنون أنها ســــساند حق مصــر ، وخاصــة الولايات المتحدة الأمريكية التى كان رئيسها ولسون قد أعلن أثناء الحرب حق الشعوب فى تقرير مصيرها ـ كانت تسعى للإتفاق مع الدول الأخرى لتحقيق أطماعها هى

فقد أعلنت الولايات المتحدة إعترافها بالحماية البريطانية على مصر مع عطفها على أماني الشعب المصرى لترسيع نطاق الحكم الذاتي .

وقد رأى أعضاء الوقد المصرى أن بقاءهم في باريس لا جدوى منه ورأى البعض منهم العودة الى مصر ، بينما اقترح البعض طرق باب انجلترا التي أصبحت بإعتراف مؤتمر الصلح ـ صاحبه الحل والربط ، وقد كُلف بعض المصريين المقيمين بانجلترا بهذا العبء ، وبُذلت محاولات لجنب الهيئات النيابية والرأى العام والصحف الحرة في باريس وأوريا لصف القضية المصرية التي أصيبت بنكسة نتيجة الإعتراف الدولي بالحماية .

وقد تجددت الإضطرابات في ٢٠ مايو ١٩١٩ وزارة برئاسة محمد الموظفين وكانت قد تشكلت في ٢١ مايو ١٩١٩ وزارة برئاسة محمد سعيد ياشا وحاولت هذه الوزارة أن تضع حداً المظاهرات ، فأصدرت في ٥ توفمبر قراراً بمنع المظاهرات الكن لم تلبث أن تجددت المظاهرات وكان أهمها ما حدث في ٢٠ نوفمبر في ذكرى مقابلة زعماء الوفد المندوب السامي الذي أصبح (عيداً الجهاد الوطني) ، وأضطرت وزارة محمد سعيد باشا للإستقالة وخلفتها وزارات يمكن أن نطلق عليها إسم (الوزارات الإدارية)، فقد كانت مهمتها مجرد تسيير للأمور الإدارية في البلاد ، بينما تركت الشئون السياسية في يد الوفد (في باريس) يوجهها كغفما برى .

### ٧ ـ اجنة ملنر:

قررت الحكومة البريطانية إرسال لجنة تحقيق الى مصر برئاسة اللورد ملئر التدرس الأحوال دراسة دقيقة وتتشاور مع أصحاب الرأى من المصريين ومع السلطان ووزرائه في الإصلاحالت اللازمة ولتقترح نظام

الحكم الملائم التحقق إنجلترا أهدافها في الدفاع عن مصر ضد كل خطر خارجي أو تدخل أجنبي مع تحقيق رغبة المصريين في تأسيس نظام دستورى يحكم بمهجبه السلطان ووزرائه ومندوبي الأمة المنتخبين تحت إرشاد بريطانيا .

وصلت لجنة ملنر الى مصر فى ٧ ديسمبر ١٩١٩ وسط جولا يوحى بإمكانية نجاحها فى مهمتها، فقد نظمت اللجنة المركزية الوفد بالقاهرة بالإتفاق مع سعد زغلول ورفاقه حركة لمقاطعة اللجنة ، وتقرر القيام بمظاهرات إحتجاج على اللجنة وإرسال برقيات الى ممثلى الدول الأجنبية بمصر بهذا المعنى .

ورغم ذلك قامت اللجنة بإتصالات ببعض الساسة المصريين ، كما أبدى ملنر استعداده التفاوض مع الوقد ممثلاً في سعد زغلول ورفاقه ، وتقدم بمقترحات تمثل وجهة النظر البريطانية ، ودارت مفاوضات بين الطرفين في باريس ثم لندن انتهت الى اقتراحات تقضى :

- ١- بعقد محالفة بين مصر وانجلترا تعترف فيها مصر بمصالح إنجلترا الخاصة في مصر.
- ٢- أن تعترف انجلترا بحق مصر في أن يكون لها تمثيل سياسي مع
   البلاد الأجنبية .
- ٣-يوضع دستورمصرى يقرمبدا المستولية الوزارية أمام الهيئة
   التشريعية ، وأن تطلق الحريات بالنسبة لجميع المصريين .
- ٤- يصفى وضع الموظفين البريطانيين والأجانب في مصر خلال عامين .
  - ه- تساعد انجلترا مصر على التخلص من الإمتيازات الأجنبية . (١)

Lioyod: Egypt Since Cromer Vol.2 (1934)P.30

<sup>(</sup>١) المزيد من التفاصيل يرجع إلى

وقد رأى سعد وزملاؤه عرض مشروع هذا الإتفاق على الأمة لتبدى فيه رأيها – وكان الاتجاه الغالب في مصر الى قبول المشروع باعتباره إنه يحد من تدخل بريطانيا في شئون مصر بينما كان رأى (الحزب الوطني) بالذات رفضه تاما .

## ۸- مغاوضات عدلی ـ کریزون :

في مارس ١٩٢١ قبل عدلى يكن باشا رئاسة الوزارة وكان قد لعب دوراً هاماً في المفاوضات بين ملتر وسعد زغلول – وكان عدلى يعتمد على ثقة سعد زغلول فيه ، وكان يرجو أن يوفق في الاتفاق مع الانجليز على وضع دستور يحقق أماني ومطالب المصريين ، وقد قوبلت وزارة عدلى من المصريين بالابتهاج ، وعاد سعد زغلول الى مصر ، ودعاه عدلى للإشتراك في المفاوضات مع الانجليز - لكن سعد زغلول اشترط شروطاً معينة للاشتراك مع وزارة عدلى في المفاوضات منها أن يكون الهدف من المفاوضات إلغاء الحماية ، والحصول على الاستقلال الكامل لمصر ، والغاء الحكام العرفيه – وأن يكون ( للوفد ) الأغلبية بين أعضاء لجنة المفاوضات ، كما تكون له رئاسة وفد المفاوضات ، وأن يصدر مرسوم سلطاني بتشكيل وقد المفوضات .

ورفض عدلى هذه الشروط وأوضح إعتزامه المضى في التفاوض حتى إذا رفض الوقد الاشتراك في المفاوضات.

وترتب على هذا مهاجمة سعد زغلول لعدلى يكن وإثارته الجماهير ضده حتى أن بعض الجماهير كانت تهتف بالهتاف الذى شاع فى ذلك الوقت (إن الاحتلال على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلى).

وسافر عدلى مع وفد المفاوضات الى لندن ، وأرسل الوفد بعض رجاله لمراقبة المفاوضين المصريين هناك وإثارة البلبلة حول تمثيلهم للأمة وانتهى الأمر بفشل هذه المفاوضات .

### ۹- تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ :

بعد فشل المفاوضات اتجهت انجلترا لإصدار تصريح من جانبها يضع الأمور في مصر في الوضع الذي ترتضية بريطانيا.

ولجئت انجلترا الى نفى سعد وبعض أعضاء الوفد الذين وصفوا بالتطرف الى عدن ثم نقلوا الى سيشل ومنها الى جبل طارق .

وفي ٢٨ فبراير ١٩٢٢ أصدرت بريطانيا تصريحها المشهور.

إعترفت فيه بمصر دولة مستقلة ذات سيادة ، وانهت حمايتها علي مصر - لكنها احتفظت بأمور معينة تسوى فيما بعد في مفاوضات تجرى بين مصر ويريطانيا.

وقد جاء التصريح في خطاب سلمه اللورد اللنبي للسلطان احمد فؤاد وهو يحمل عنوان ( تصريح لمصر ) . (١)

وقد جاء في التصريح بعد المقدمة إن حكومة جلالة الملك تعلن المبادئ الأتية :

- انتهت الحماية البريطانية علي مصر وتكون مصر دولة مستقله ذات سيادة .
- ٢- حالما تصدر حكومة عظمة السلطات قانون تضمينات (يحل محل الاجراءات التي اتخذت باسم السلطات العسكرية)
  - تلغى الاحكام العرفية التي اعلنت في ٥ نوفمبر ١٩١٤
- ٣- الى أن يحن الوقت الذى يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك ، وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتى بيانها ، ذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولى الأمور الآتية :

<sup>(</sup>۱) عن خطاب الحكومة البريطانية الى السلطان قؤاد ونص التصريح يرجع إلى عبدالرحمن الرافعي : في أعقاب الثورة المصرية جـ ١ (١٩٦٩) من ٢٤ وما بعدها .

أ - تأمين مواصلات الامبراطوريه البريطانية في مصر.

ب - الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالذات أو الوساطة.
 جــ حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات.

د– السودان .

وحتى تتم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ماهى عليه الان

وهكذا بموجب هذا التصريح . حصلت مصر على استقلالها بشروط معينة.

على أننا نشيرإلى أن بريطانيا نجحت في أن تثير الصراع الحزبي بين المصريين ، بل وأن توجد الشقاق والإنقسام بين صفوف الوفد ذاته . تقييم لثورة 1919 :

لم تحقق ثورة ١٩١٩ الأهداف المرجوة كاملة ، فقد إنتهت الثورة الي صدور تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ وبموجبه نالت مصر استقلالاً مبتوراً بحكم التحفظات التي لازمت التصريح . (١)

ولعل من الأسباب التي أدت الي عدم تحقيق الثورة لأهدافها كامله:

- ان الثورة تحوات الي حركة سياسية فحسب ، فلم تتخط الحدود السياسية لتحقق مطالب التغيير الإجتماعى .
- Y- نجح الإستعمار بأساليبه في أن يعطى المصريين إستقلالاً زائفاً لاقيمة له ومع ذلك وجد قبولاً لدى الكثيرين الذين لم يدركوا وسائل الإستعمار وأساليبة . كما أن ذلك أدى لإنقسام المصريين فانقسموا بين معارض ومؤيد .

<sup>(</sup>١) لتقييم تصريح ٢٨ فيراير وموقف الحزب الوطني منه : أنظر عبدالرهمن الراقعي : المجم السأبق من ٣٩ مها بعدها

- ٣-بدلاً من تكتل الجهود ضد المستعمر إنقلب الوضع الى تنافس وتناحريين الأحزاب المصرية بهدف الوصول لكرسى الحكم .
- ٤- كان المصريون مثل غيرهم من الشعوب المهضومة الحق -- يأملون بعد الحرب العالية الأولى ومابذل فيها من وعود أن يجدوا تأييداً دولياً لقضيتهم لكن ظهر أن الدول الإستعمارية كانت تسعى في ذلك الوقت لأن تحقق أطماعها دون إلتزام بالمبادئ التي أعلنت أثناء الحرب .

على أنه لاشك في أن ما ظهر أثناء الثورة من وحدة طوائف الامة ، ومن مشاركة مختلف فئات الشعب في الثورة ، بالاضافة إلى مشاركة المرأة المسرية فيها ـ كان كسباً حقيقيا لمصر والمصريين ، وهذا بالاضافة الى أنه أعقب تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٧ وضع بستور ١٩٢٣ الذي أنهى الحكم المطلق ووضع بداية للفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في مصر

## خامسا : ثورة ۱۹۵۲

# الأوضاع في مصر بين الثورتين :

عقب صدور تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ أعلن فؤاد نفسه ملكا لمصر في ١٥ مارس ١٩٢٢، وأعيدت وزارة الخارجية المصرية وشكلت وزاره ثروت باشيا لجنة من ثلاثين عضواً لإعداد الدستور الذي عُرف (بدستور الديعُر في (بدستور ١٩٢٣). وقد رفض الوفد الإشتراك في (لجنة إعداد الدستور) .

ورغم أن هذا الدستور الذي صدر في ١٩ إبريل ١٩٢٣ أعطى للملك سلطات واسعة إزاء السلطتين التشريعية والتنفيذية - فقد كأن من حقه جل البرلمان والدعوة لإنتخابات جديدة - لكنه كان خطوة في تقريران الأمة مصدر السلطات ، ووضع نهاية للحكم المطلق .

وقد قرر هذا الدستور أن جميع السلطات مصدرها الأمة

كما قرر مبدأ المساواة بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات ، ومبدأ إحترام الحريات العامة . (١)

وقد أحرز الوفد أغلبية ساحقة في إنتخابات ١٩٢٤ التي جرت حسب دستور ١٩٢٣ وبناء على ذلك شكّل سعد زغلول في يناير ١٩٢٤ أول وزارة برلمانية عُرفت (بوزارة الشعب) وأفتتح أول برلمان مصرى في ١٥ مارس سنة ١٩٢٤

على أن إغتيال سردار الجيش المصرى السير لى ستاك في القاهرة في ١٩ نوفمبر ١٩٢٤ ، وتقديم المندوب السامي البريطاني اللورد اللنبي

ملاحظة : أصدر الملك فؤاد في ١٣ إبريل ١٩٢٧ أمراً ملكياً بنظام وراثة العرش ـ يقضى بأن الملك وراثى في أسرة محمد على ، وينتقل العرش الى أكبر أبناء الملك ثم الى أكبر أبناء ذلك الأبن الأكبر وهكذا .

(۱) الدستور من ۱۷۰ مادة والتقا سيل يرجع إلى : عيدالرحمن الراقعي : مصدر سابق ص ۹۲ وما بعدها إنذاره للحكومة المصرية في ٢٢ نوفمبر ١٩٢٤ .. ترتب عليه إستقالة سعد زغلول باشا في ٢٣نوفمبر فألف زيور أحمد باشا رئيس مجلس الشيوخ وزارة جديدة قبلت المطالب البريطانية التي جاحة في الأنذار البريطاني ومنها سحب الجيش المصرى من السودان.

ووتتابعت الأحداث بعد ذلك ، فقد شهدت الفترة بين ثورة ١٩١٩ ، ١٩٥٨ صراعاً بين قوات ثلاث : الوقد بصفته أكبر الأحزاب السياسية في مصر ، والإنجليز ، والقصر .

وقد تركزت القضية الوطنية خلال هذه الفترة حول مسألتين هما جلاء القوات البريطانية عن مصر ، ووحدة وادى النيل وكان الأسلوب الذي اتبعه القادة المصروون سواء من الوفدين أو غيرهم لتحقيق المطالب الوطنية هو أسلوب التفاوض .

وحدثت في هذه الفترة بين الثورتين أحداث نتيجة الصراع بين القوى الثلاثة ، وكان القصر ـ كما كان الإنجليز حريصاً على ألا يعطى الفرصة لحزب الوفد (١) حتى يستقطب جماهير الشعب ويصبح صاحب الكلمة العليا في تسيير دفة الأمور في البلاد إستناداً على أنه الحامي للدستور والساهر على مصالح الشعب ، وإذا استخدم القصر حقه في إقالة الوزارة كلما اشتد الصراع ووصل الى درجة التحدي .

وشهدت هذه الفترة الإنقلاب الدستورى الذى قام به صدقى بإصدار (سستور ۱۹۳۰) ليحل محل الدستور ۱۹۲۳، وقد أهدر الدستور الجديد سلطة الأمة وحقوقها في مواضع كثيرة (۲)

<sup>(</sup>١) توقى سعد زغارلةي ٢٢ أغسطس١٩٢٧ رأنتخب مصطفى كامل النحاس رميساً الوقد المسرى

<sup>(</sup>۲) لمزید من التقاصیل یرجع إلى عبدالرحمن الرافعی : فی أعتاب ثورة سنة ۱۹۱۹ جـ۲ ۱۹۲۲ من ۱۵۳

ملاحظة : في ١٧ إبريل ١٩٢٥ ـ أعيد العمل بنستور ١٩٢٣

كما شهدت هذه الفترة أيضاً قيام عدة أحزاب أخرى أسسها بعض المخالفين لسعد زغلول والمنشقين عن الوفد منها:

أ. حزب الأحرار الدستورين: الذي تأسس في عام ١٩٢٢ وأختير عدلي باشا رئيسا له .

ب حزب السعديين الذي أسسه ماهر والنقراشي في عام ١٩٣٩ .

جـ ـ حزب الكتلة الوفدية الذي أسسه مكرم عبيد في عام ١٩٤٢ .

ومن الأحـزاب التى قـامت بمساندة القـصـر الملكى لتكون آداته فى الدفاع عن مصالحه:

د ـ حزب الإتحاد الذي تأسس في عام ١٩٢٥ .

هـ ـ وحزب الشعب ـ الذي أسسه صدقي باشا في عام ١٩٣٠ .

على أن تعدد الأحزاب لم يؤد لإثراء الحياة النيابية بل بالعكس كانت الأحزاب أداة للقصر الملكى ولإنجلترا لتحققا مصالحهما - فقد أصبح الصراع من أجل الوصول الى كرسى الحكم هدفاً أساسياً لكل حزب منها وكان الحزب يصل لكرسى الحكم ويبقى فيه إلى أن يرى القصر أو ممثل بريطانيا في مصر أن المصلحة تحتم خلعه من الكرسى وإبدائه بمن يلعب الدور أفضل لصالح القصر أو الإستعمار.

من الأحداث الهامة في هذه الفترة : توقيع معاهدة ١٩٣٦ واتفاق مؤنَّمر سنة ١٩٣٧ <sup>(١)</sup>

١ - ففى ١٣ فبراير ١٩٣٦ صدر مرسوم ملكى بتعيين الهيئة الرسمية لا برام معاهدة صداقة ومودة ومحالفة مع بريطانيا العظمى وكانت هذه الهيئة برئاسة مصطفى النحاس باشا بينما تألفت الهيئة البريطانية برئاسة السير (مايز لامبسون) .

ملاحظة : جرت عدة محاولات (مفاوضات) بين مصرو بريطانيا الوصول لأتفاق يرضى عنه الطرفان - درن جدوى حتى تم توقيع معاهدة ١٩٣٦ - والمزيد بين التفاصيل يرجع الى محمد شفيق غريال : تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية ( ١٩٥٦)

وقد جرت المحادثات بين الطرفين بقصر الزعفران وإنتهى الأمر بالتوقيع على المعاهدة في ٢٦ أغسطس ١٩٣٦ بوزارة الضارجية البريطانية بلندن .

٢ - وقى أثناء ذلك توقى الملك فسؤاد فى ٢٨ إبريل ١٩٣٦ وخلف الملك
 فاروق وتألف مجلس للوصاية حتى يبلغ الملك الجديد السن القانونية.

٣- ترتب على المعاهدة جلاء القوات البريطانية عن القاهرة وجميع الجهات الأخرى فيما عدا الإسكندرية ومنطقة القنال على أن تجلى القوات البريطانية عن الإسكندرية بعد إتمام الثكتات اللازمة لها في منطقة القنال على أن تقوم الحكومة المصرية بتمهيد الطرق الآتية :

القاهرة - السويس ، والقاهرة - الإسكندرية ، الإسكندرية - مرسى مطروح .

على أن تؤيد إنجلترا طلب تقدمه الحكومة المصرية الدخول عصبة الأمم وقد نُص على أن تعاون مصر حليفتها في حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يُخشى خطرها .

وفيما يتعلق بالإمتيازات الأجنبية فقد أتفق على أن تعاون إنجلترا مصر لإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية ، وإنهاء عمل المحاكم المختلطة ـ وقد تم ذلك بموجب الإتفاق الذي عُقد في مؤتمر بسويسرا في عام ١٩٣٧ بين مصر والدول ذات الإمتيازات في مصر.

أما فيما يتعلق بالسودان فقد أتفق على العمل باتفاقيتى سنة ١٨٩٩ وقد ظلت هذه المعاهدة سارية المفعول ولم تنجح المعاولات التى بُذات لمفاوضة الإنجليز لتعديل معاهدة ١٩٣٦ بعد أن زاد سخط المصريين عليها ، وإنتهى الأمر بعرض النقراشي باشا في عام ١٩٤٧ النزاع المصرى - البريطاني على مجلس الأمن - لكن المجلس أوصى بالعودة مرة أخرى إلى المفاوضات ،

وفى ٨ أكتوبر سنة ١٩٥١ أعلنت حكومة حزب الوفد فى مصر إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ وأحكام اتفاقسيتى ١٩ يناير، و١٠ يولية ١٨٩٩ الضامستين بنظام الحكم فى السيدان لكن إنجلسرا لم تعسرف بهدا الإجراء الذى اتخذ من جانب واحد وتطورت الأعداث التى أدت لقيام ثورة ١٩٥٧ فى مصر.

### أسباب قيام ثورة ١٩٥٢ :

ثورة ١٩٥٢ في مصر من الثورات الفريدة فهي ثورة رغم آثارها وتتائجها العميقة على مصر مجتمعها وتاريخها - ثورة بيضاء لم تُسفك فيها دمانًا

# وترجع أسبابها الى عوامل متعددة تذكر منها:

- ١ ـ لم يحقق تصريح ٢٨ فبراير، ولا معاهدة ١٩٣٦ أطماع المصريين،
   فلم يتحقق الإستقلال الحقيقي الكامل، ولم ينجح أسلوب المفاوضات
   الذي اتبع طوال هذه المفاوضات في حل القضية المصرية.
- ٢ ـ لم يقف الإنجليز عن التدخل في شخون مصر الداخلية ـ فكانوا يفرضون إدارتهم على البلاد وفق مصالحهم ، ولم تكن هناك قوة تقف في وجهم ، ولعل إنذارهم للملك في ٤ فه برايرسنة ١٩٤٢ ومحاصرتهم لقصر عابدين بالدبابات ، وقبول الانذار وإجابة طلبهم بتولى الوفد الحكم كان مما أضعف مركز القصر ، والوفد وأثار مشاعر المصريين .
- ٣- التضحيات التى قدمتها مصرفى الحرب العالمية الثانية لخدمة أهداف الحلفاء وسد مطالب جيوشهم في مصر وغيرها ، وما تعرضت له البلاد من جانب المحور ، وما تسبب عن فرض الأحكام العرفية فى البلاد .. فكان أقل ما يتوقعه المصريون بعد إنتهاء الحرب أن تُجاب

مطالبهم العادلة التى تتلخص فى جلاء القوات الأجنبية عن البلاد ، وسيطرة مصصر على قناة السويس ، وإتمام وحدة وادى النيل ، واشتراك مصر فى مؤتمر السلام بعد إنتهاء الحرب .

لدن لم تبد إنجلترا استعداداً لتحقيق هذه المطالب ، كما أن مجلس الأمن حين عرض عليه محمود فهمى النقراشي القضية المصرية في عام ١٩٤٧ لم ينصف مصر (١) .

- ٤ ـ ظلت الطبقات الكادهة من الفلاهين والعسال مطهونة تئن من أفضاعها الإجتماعية ، بينما كبار إلإقطاعيين يضعون أيديهم على غالبية أرض مصر ولم يتنبه الوفد في غمار كفاحه السياسي ـ لمطالب الجماهير الشعبية الملحة في الإصلاح الإجتماعي الجذري .
- ه ـ زيادة عدد المثقفين المصريين نتيجة فتح المدارس والجامعات أدى الى خلق طبقة من المثقفين وغالبيتهم من أبناء الطبقة التي تُعانى من الفقر والفوراق الإجتماعية ـ وقد تفتحت عيون هذه الطبقة لحقوقها ، وتأثرت بالأفكار والمبادئ والتيارات الإشتراكية التي سادت العالم بعد الحرب العالمة الثانية .
- آ ـ شعور القاعدة العريضة من العمال والفلاحين بالظلم الواقع عليها، وقد كان لهذه الطبقة دورها في الكفاح الوطنى فى ثورة ١٩١٩ ، وفى الأحداث التى وقفت فى الفترة بين ثورة ١٩١٩ ، وثورة ١٩٥٧ فقد إنسحب العمال المصريون من القاعدة الإنجليزية فى القناة مضحين بلقمة العيش لشل حركة المستعمر المتمركز فى البلاد ، كما إنتشر

<sup>(</sup>۱) عرضت القضية المصرية على مجلس الأمن في ه أغسطس ١٩٤٧، وظل المجلس يتداول في الأمر حتى ٢٨ أغسطس ـ لكن المجلس قرر دعوة الطرفين إلى التفاوض فيما سنهما لحل الخلاف ـ إنظر مجلس الوزاء: قضية وادى النيل ـ بيانات صاحب النولة محد عد فهمى النقراشي رئيس مجلس الوزار، أمام مجلس الأمن (أغسطس ١٩٤٧)

- الوعى بين الفلاحين في الريف فصاروا . يطالبون بتغير الأوضاع الإجتماعية بما يُحقق لهم حياة كريمة .
- ٧ حرب فلسطين وما أظهرته من إمتداد الفساد الى الجيش ـ فقد زُج به في الحرب من غير إستعداد عسكرى ، وزود بالأسلحة الفاسدة وكانت المتاجرة بأرواح الجنود قمة الخيانة ، فكانت النتيجة الهزيمة ـ مما أدى للشعور بالمرارة بين الضباط والجنود الوطنيين .
- المحراب الأمور في البلاد ، وضعف الوزرارت التي تولت الحكم في
  الفترة ما بين ١٩٣٤ ، ١٩٥٢ ، وكانت فترة حكمها قصيرة فلم تتمكن
  أي منها أن تضع برنامجاً لإصلاح أحوال البلاد وتتاح لها الفرصة
  لإكماله فقد أصبح تدخل السراي ، والإنجليز اتحقيق مصالحهم دون
  الإلتزام بالدستور وأحكامه أمراً عاديا .
- ٩- وكان الفاء وزارة الوفد لمعاهدة ١٩٣٦ ـ وذلك في ٨ أكتوبر ١٩٥١ ـ وما تبع ذلك من مذبحة الإسماعيلية في ٢٥ يناير ١٩٥٢ ـ وحريق القاهر دليلاً على مبلغ ما وصلت إليه الأمور من الفوضى بحيث لم يكن بد من تغيير فورى . (١)
- ۱۰ حركة الضباط الأحرار: فقد أخذ الشعور بالمستولية وبأن الوطن ينتظر من الشباب المثقف من ضباطه عملاً ينقذه من الأوضاع التي تردى فيها، وبدأت الفكرة عند قلة من ضياط الجيش ثم انضم لصفوف الأحرار من الضباط أعداد من الغيورين على مصلحة بلادهم وكانت بداية النجاح حين جرت الإنتخابات لإختيار مجلس إدارة نادى الضباط الأحرار في السيطرة على إدارة النادى.

<sup>(</sup>١) المزيد من المعلومات يرجع إلى

عبدالرحمن الرافعي : مقدمات ثررة ٢٢ يوليو (١٩٥٧ ـ ١٩٥٩)

وتقدمت الطليعة من الضباط الأحرار بطلبات لإصلاح شئون الجيش وتغيير القيادات فيه ليصبح قوة حقيقية في خدمة مصر لكن الملك لم يبد استعداداً للإستجابة لمطالب الضباط الأحرار .

ولذا قررت الطليعة من الضباط الأحرار القيام بثورة في صبيحة يهم ٢٣ يولية ١٩٥٢ لتضم حداً للفوضى والإضطراب الذي تُعانى منه البلاد ـ وتم لها ذلك بنجاح منقطع النظير .

# ما حققته ثورة يولية ١٩٥٢ :

لقد حددت الثورة أهدافها من البداية في المبادئ السنة التي أعلنتها وهي:

- ١ \_ القضاء على الإستعمار وأعوانه من الخونة المسريين .
  - ٢ ـ القضاء على الإقطاع .
- ٣ ـ القضاء على الأحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم .
  - ٤ \_ إقامة عدالة اجتماعية .
  - ه .. إقامة جيش وطنى قوى -
  - ٦ \_ إقامة حياة ديمقراطية سليمة .

#### ولتحقيق هذه الأهداف :

- ١ ـ قضت الثورة على الملكية الفاسدة وأجبر الملك فاروق على التنازل عن العرش لولى عهده ، وغادر البلاد في ٢٦ يولية ١٩٥٢ , وفي ١٨ يونية ١٩٥٣ أعلن مجلس قيادة الثورة إلغاء الملكية وقيام الجمهورية .
- ٢ وفي ٩ سبتمبر ١٩٥٢ صدر قانون الإصلاح الزارعي الذي قضى بتحديد الملكية الزراعية بما لا يزيد عن ٢٠٠ فدان الفرد ، وإنخفض هذا النصاب الى ١٠٠ فدان بمقتضى القانون الذي صدر في ١٩٦١ -

- ونص القانون على إنشاء جمعيات تعاونية لمعاونة صغار المزارعين .
- ٣ ـ مسالة السودان: في ١٧ فيراير ١٩٥٣ نجحت حكومة الثورة في توقيع إتفاقية السودان مع إنجلترا بهدف تمكين السودانيين من الوصول الى الحكم الذاتي .
- 3- مسألة الجلاء: نجحت حكومة الثورة أيضاً في توقيع إتفاقية الجلاء مع انجلترا في ١٩ اكتوبر ١٩٥٤ ويموجبها ألغيت نهائيا معاهدة ١٩٣٦ وحددت مدة عشرين شهراً يتم في خلالها خروج جميع القرات البريطانية من مصر.
- ٥- تأميم شركة قناة السويس والعدوان الثاثي على مصر: في ٢٦ يوليه ١٩٥٦ اعلنت حكومة الثورة مصر تأميم شركة قناة السويس وتصدت فرنسا وانجلترا لهدذا العمل فدعت الى عقد مؤتمر في لندن في ٢١ اغسطس ١٩٥٦ للنظر في أمر تدويل القناة ، وأسفر عن مؤتمر لندن ظهور (مشروع دلاس) وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وهو يهدف الى تدويل القناة وفرضه علي مصر ، وتقدمت مصر الى مجلس الأمن بشكوى لنظر القضية باعتبار أن انتأميم حق خاصة أن مصر أبدت إستعدادها لتعويض المساهمين عن حقوقهم تعويضاً عادلاً وقد وصل مجلس الأمن إلى اتفاق يقضى باحترام سيادة مصر على وقد وصل مجلس الأمن إلى اتفاق يقضى باحترام سيادة مصر على أراضيها ويدعو مصر للدخول في مفاوضات مع الدول المنتفعة بالقناة بشأن تحديد رسوم المرور تحديداً عادلاً يراعي فيه مصلحة الطرفين ويقضى كذلك بأنه إذا اختلفت الحكومة المصرية مع الشركة السابقة ويقضى كذلك بأنه إذا اختلفت الحكومة المصرية مع الشركة السابقة المقناة يجب الإلتجاء التحكيم لفض الخلاف بينهما .

وقد دبرت انجلترا وفرنسا واسرائيل عد إنهم الغاشم علي مصر في ٢٦ اكتوبر ١٩٥٦ - وانقضت القوات المعتدية على المدن المصرية

خاصة مدن القنال تمطرها بقنابلها لكن أمام بطولة الشعب والجيش المصرى ومقاومت الباسلة - وأمام إجماع الدول الكبرى أضطرت الدولة المعتدية للإنسحاب . (١)

وترتب على ذلك أن أعلنت مصر إنتهاء العمل باتفاقية الجلاء التى ابرمت مع انجلترا في اكتوبر ١٩٥٤ ، وكان لانتصار مصر صداه في الدول الأفريقية خاصة تلك التي كانت تطالب بحريتها وإستقلالها .

١- إعلان دستور ١٩٥٦: ألغت الثورة دستور ١٩٢٧ وأعلنت فى يناير ١٩٢٧ حل الأحزاب القديمة كلها باعتبارها مسئولية عن إفساد الحياة السياسية فى مصر.

والفت حكومة الثورة في يناير ١٩٥٢ لجنة لوضع مشروع دستور جديد

وفي عام ١٩٥٦ اعلنت باسم الشعب مواد الدستور الجديد الذي يعبر عن إراده الشعب وأماله العريضه -- والدستور الجديد من ١٩٦ مادة تتضمن المبادئ والقواعد التي توضح ملامح المجتمع الجديد .

وقد أقر هذا الدستور النظام الجمهورى الرياسى ، كما أقر أن مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة - وحدد السلطة التشريعية في (مجلس الأمة) وينتخب أعضاؤه لمدة خمس سنوات ، كما قرر استقلال القضاء ، وكفل المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين ، وإعطى المرأة حق الإنتخاب والاشتراك في عضوية مجلس الأمة ،

٧- السياسة المارجية في ظل مبادئ الثورة : حددت مصر في ظل حكومات الثورة سياستها المارجية في إطار تأييد قضايا الحرية والاستقلال، واستنكار استعمار الشعوب، ونبذ سياسة القوة

محمد أحمد أنيس وآخرون: العنوان الثلاثي على مصر (القاهرة ١٩٥٦)

<sup>(</sup>١) المزيد من المعلومات يرجع إلى

كوسيلة لحل المشاكل الدولية ، كما نادت بسياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز .

يتضبح ذلك من موقف مصر في مساندة حقوق الشعوب المظلومة سواء في الأمم المتحدة أو في المؤتمرات الدولية أوالأفريقية أوالأسيوية .

ومصر من الدول المؤسسة لحركة عدم الإنحياز ودورها في مؤتمر باندنج في أبريل عام ١٩٥٥ دليل على ذلك – فهذا المؤتمر الذي لعبت فيه مصر دوراً فعالاً يعتبر بحق أول مؤتمر في التاريخ الحديث ينجح في وضع أسس عادلة لحل مشكلات أفريقيا وأسيا.

أما موقف ثورة يوليو ١٩٥٧ من القصايا العربية فهونابع من شعورها بمستوليتها بصفتها الشقيقة الكبرى الدول العربية ، ولذا ساندت حركات التحرير في الجزائر وباقي دول المغرب العربي بالإضافة الي مساندتها للحركات الوطنية في المشرق العربي واشعب فلسطين في كفاحه المرير في سبيل حقه الطبيعي في أن يكون له وطن آمن ، وفي الوقوف في وجة أطماع اسرائيل في هذه البلاد العربية – وقد خاضت مصر الحروب وسقط الآف الشهداء وعائي إقتصادها الكثير من جراء ذلك .

وبور مصر في قيام منظمة الوحدة الأفريقية ( ١٩٦٣ ) وفي دعمها للقيام برسالتها نابع أيضا من الشعور بواجبها بحكم أنها دولة أفريقية وبحكم موقعها على الباب الشمالي الشرقي للقارة (١) ،

هذه بعض المعالم من إنجازات ثورة يوليس ١٩٥٧ ويضيق المجال لتفصيل كل ماحققته هذه الثورة ومازالت تحققه .

#### تقييم لثورة يوليو ١٩٥٢ :

لاشك في أن الثورة قد حققت الكثير من أمان وطموح الشعب

(١) للمزيد من التفاصيل عن دور الثورة الأفريقي يرجع إلى : شوقي الجمل : الدور الأفريقي لثورة ه يوليو ١٩٥٢ (الهيئة المصرية الكتاب ١٩٥٤) المسرى ومسححت الكثير من الأخطاء التي تعرض لها الذين تقدموا الصفوف في ثورة ١٩١٩ .

لكن لابد أيضا أن نشير الى أن أمام هذه الثورة الكثير مما يُرجى أن تحققه — كما أنها ككل عمل ثورى لابد أن تلاقى بعض الظروف التى قد تحرف مسارها لكن من حسن حظ مصر أن الثورة بإعتبارها نابعة من الشعب فهي قادرة على تعديل مسارها والسير بخطى قوية حثيثة للتغلب على مايصادفها من عقبات.

# مراجع للمزيد من المعلومات

#### أولا : مراجع عربيه أو معربة :

- ١ أحمد زكريا الشلق: معالم التاريخ المصرى الحديث النوحه ١٩٨٦
  - ٢ احمد شقيق باشا : مذكراتي في نصف قرن.
- ٢ أرثر الوالو شمت : الحزب الوطئى المصرى (ترجمة فؤاد دواره ١٩٨٢) .
  - ٤ جلال يحيى : أصول ثوره يوليه ١٩٥٧ (الاسكندرية ١٩٦٠)
- ه جمهورية مصر : القضية المصرية ١٨٨٧ ١٩٢٤ (القاهرة ١٩٥٥)
- ٦ ـ جمهورية مصر: السودان من ١٣ قبراير ١٨٤١ ـ ١٢ قبراير١٩٥٣.
  - ٧ حمدي حافظ : ثورة ٢٣ يوليه (القاهرة ١٩٦٤) .
- ٨ ـ شوقى الجمل : النور الأفريقى لثورة يوليو ١٩٥٧ (القاهرة١٩٥٤)
  - ٩ صلاح عيسى : الثوره العرابية .
- ١٠ \_ عبدالرحمن الرافعي : الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي ١٩٤٩
- ١١- عبد الرحمن الرافعي: مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ١٩٤٨ .
  - ١٢ عبدالرحمن الراقعي : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية ،
    - ١٣ عبدالرحمن الرافعي : ثورة ١٩١٩ جزءان القاهرة ١٩٥٥ .
    - ١٤ عيدالرحمن الرافعي : في أعقاب الثورة المصرية ٣ أجزاء .
      - ٥١ عبدالرحمن الرافعي : مقدمات بورة يولية ١٩٥٢ .
        - ١٦ -- فتحى رضوان : مصطفى كامل (القاهرة ١٩٤٦) .

- ١٧ مركز وبّائق وتاريخ مصر المعاصر: أوراق مصطفى كامل.
  - ١٨ مركز وبائق وتاريخ مصر المعاصر: أوراق محمد فريد ،
- ١٩ محمد أنيس وأخرون : العدوان الثلاثي على مصد (١٩٥٦) .
- ٢٠ محمد شفيق غربال: تاريخ المفاوضات المصريه البريطانية ١٩٥٢
- ٢١ -- محمد مصطفى صفوت: مصر المعاصره وقيام الجمهورية العربية
   المتحدة .
- ۲۲ -- محمد مصطفى صفوت: الاحتلال البريطاني لمصر وموقف الدول الكبري إزاءه (۱۹۵۰).
- ٢٢ مصطفى الحفناوى: قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة حد المصطفى الحفناوى: [1903] .
  - ٢٤ مكى شبيكة : بريطانيا وثورة ١٩١٩ المصرية (١٩٧٦)

# ثانياً : مراجع باللغات الأجنبية:

- 1 Afaf. Al Sayyid : Egypt & Cromer (London 1968)
- 2 Arthur, George, Sir: Life of Lord Kitchener 3 Vols (London 198)
- 3 Blunt, W: Thes Secret History of The British Occupation of Egypt (London 1923
- 4 Cromert The Earl of: Modern Egypt 2 Vols (N.y.1908)
- 5 -Hoit P.M: Political (and Social Change in Modern Egypt 1968
- 6- Lioyod, L. Egypt Since Cromer 2 Vols (London 1933 -34)
- 7-Maurice, Clonel: Campaign of 1882 in Egypt.
- 8 Milner, Alfred: England in Egypt.
- 9 Morlowe, J.: Anglo Egyptian Relations 1800 1956 (London 1965).
- 10- Ninent, John, : Arabi Pacha (1894).
- 11 Scotidis: l'Egypte Contemporane et Arabi PaCha.

### الفصل السابع

# الثورة المهدية في السودان (دراسة لأرضاع السودان من ۱۸۸۰ إلى ۱۸۹۹)

#### المتويات:

- ١ ـ مقدمة : الاداره المصرية للسودان منذ عهد محمد على وحتى قيام الثورة المهدية
  - ٢ ـ حركة المهدى بالسودان
    - ٣ ـ تطورات الحركة:

(محاولات رؤوف باشا للقضاء على الصركة ، هجرة المهدى الى كردقان ، سقوط الأبيض ، حملة هكس ، الثورة فى شرقى السودان ، ارسال غوردون لسحب الصاميات والموظفين المصريين ، سقوط المخرطوم ونهاية غوردون)

# ٤ \_ أحوال السودان في فترة حكم المهدية :

- ـ ادارة السودان .
- \_ الموارد المالية للدولة .
- أ الحالة الاقتصادية .
  - ـ العملة .
  - ـ المواصلات .
- \_ السلطة القضائية .
  - \_ القوة الحربية ·
  - ـ حروب الخليفة

#### وقدمة ،

امتدت الادارة المصرية الى السودان فى عهد محمد على ، فقد ضم سنار ، وكردقان الى ادارته . وفى عهد اسماعيل امتدت الادارة المصرية فى السودان الى مناطق جديدة ـ كما شرحنا فى دراستنا السابقة .

فقد ضم بحر الغزال ، ودارفور للادارة المصرية ، كما امتدت الادارة المصرية في السودان الى أقاليم جديدة مطلة على البحر الأحمر ، فشملت هذه الادارة سواكن ومصوع ، ويربرة وزيلع ، بل ارسلت حملة استوات على هرر .

وفى الجنوب امتدت الادارة المصرية لمديرية خط الاستواء . ولم تسر الإدارة المصرية في السودان على وتيرة واحدة كل الوقت ، فقد كانت البلاد كلها تخضع أحياناً لحكمدار واحد لكن في بعض الأحيان أيضاً كانت تُعزل المديريات عن بعضها في الإدارة أو تدمج مديريات معينة تحت إدارة واحدة (مديريات عموم) .

لكن بوجه عام كانت تدار البلاد بواسطة الحكمدار يعاونه المديرون في الأقاليم ، ونظار الأقسام ، ومشايخ الأخطاط ، أما القبائل الرحل فلها شيوخها ، وشيخ القبيلة يتصل بالمديرية رأساً .

وفي ظل هذه الإدارة تحقق الى حد كبير الأمن ، كما تحقق التطور الاقتصادى في ميدان الزراعة ، والصناعة ، والتعدين ، وانشئت مدن كبرى كالخرطوم ، وكسلا وغيرهما ، وارتبط السودان جنوبه وشرقة وغرية بمصر وبالعالم الخارجي، وأصبح السودان ـ الذي كان قبل امتداد الادارة المسرية إليه في ١٨٢٠ ـ سلطنات (سلطنة الفونج ، وسلطنة الفور) وممالك منفصلة ، ووحدات قبلية - يرتبط ببعض في ظل إدارة مركزية في الخرطوم أو كمديريات ترتبط في النهاية بقوانين وتعليمات صادرة من القاهرة ،



شكل رقم (١) أقصى ما وصلت إليه الادارة المسرية في السودان ( في عهد الخديوي اسماعيل )

### حركة الممدس بالسودان

في أغسطس ١٨٨١ بدأت في السودان حركة ضد السلطات الحاكمة تزعمها محمد أحمد المهدي .

ولد محمد أحمد - الذي تزعم الحركة المهدية - في جزيرة ضرار في مديرية بنقلة في عبام ١٨٤٨ من عبائلة كان أفرادها يعملون في بناء السفن - لكنه ولع بالعلوم الدينية ، وغلب عليه التصوف ، وانصرف للعلم وقد تعلم في إحدى المدارس القرآنية (الخلاوي) وكان شيخه هو الشيخ محمد شريف ولد نور الدايم ، وقد أصبح لمحمد أحمد مركز ممتاز عند استاذه لما تميز به من الصلاح والزهد :

وانتسقل بعد ذلك مع اخسوته إلى جسزيرة أبا (Abba) هم يصلحون السفن وهو يتعبد بجوار الشاطئ - وكان يعيش حياة زهد وتقشف يقتات من صيد السمك بسنارته ، وكان يزور استاذه من حين الآخر (١) .

ومن يتبع تطورات الحركة المهدية منذ بدأ محمد أحمد المهدى دعوته في أغسطس ١٨٨٨ وحتى سقوط الخرطوم في يد أتباعه في ٢٦ يناير ١٨٨٨ يذهل للسرعة التي تطورت بها الأحداث .

#### فقد مرت المركة بالمراحل التالية :

ا ـ فى أغسطس ١٨٨١ بدأت حسركة المهدى ، باعدانه أنه المهدى المرتقب ، والذى ينتظره العالم الإسلامى ليخلص الإسلام مماعلق به من إنصرافات تخالف تعاليم الدين الصحيح ، وكان سنه فى ذلك الوقت دون الأربعين وقام برحلة لكردفان طاف فيها بأنحائها ينشر دعوته ، ثم عاد لجزيرة أبا .

Slatin,R.C: Fire and Sword in the Sud.a (1879-1895) [Translated by F.R Wingate - London 1896]

<sup>(</sup>١) للمزيد من التفاصل عن حياة المهدى يرجع إلى :

وقد إنضم البعض الدعوته ، وعاهدوه على نصرته ولعل الأوضاع التى الت إليها الأمور في السودان في ذلك الوقت ، وكراهية الناس للحكومة بسبب العنف الذي اتبعه غوردون حين كان حكمداراً للسودان وهو يحاول تنفيذ سياسة إلغاء تجارة الرقيق بالقوة ومضاعفة الضرائب ، بالإضافة إلى ضعف الحكومة في مصر خاصة بعد عزل اسماعيل في ١٨٧٩ ـ كل هذه سهلت إنضمام الناس لحركة المهدى ، والإيمان بدعوته خاصة بعد الأنتصارات العجيبة التي حققها على قوات الحكومة .

٢ ـ لما علم رؤوف باشا حكمدار السودان ـ الذي خلف غوربون في الحكمدارية بضبر المهدى ـ أرسل له رسولاً يستدعيه الضرطوم لمقابله الحاكم العام ـ لكن محمد أحمد رفض المجئ .

فأرسل رؤوف باشا قوة لإحضاره الكن أساء ضباط هذه القوة المرسلة التصرف فحين وصلوا لجزيرة أبا قسموا أنقسهم فرقتين كل فرقة نزلت على ساحل ، وقد أتاح ذلك القرصة لأتباع المهدى لمهاجمة جنود الفرقتين وإفنائها .

" - الهجرة إلى كردهان : بناء على نصيحة عبدالله محمد التعايشي - وهو من جماعة البقارة بغرب السودان (دارفور) ، وكان قد ألتقى المهدى وانضم إليه - انتقل المهدى واتباعه للغرب (كردفان) ، وهى منطقة بعيدة عن مركز الحكومة ونفوذها ، وقيل إن المهدى في هجرته هذه للغرب كان متشبهًا بالرسول في هجرته الأهالي وزعماء القبائل هناك بالمهدى وأتباعه ، وقد بذلت الادارة بالسودان محاولات للتصدى لهذه الحركة التي استشرى أمرها - لكنها أخفقت في الإيقاع بالمهدى ورجاله وأدى ذلك بالطبع لزيادة أتباع المهدى.

وأرسل حكمدار السودان لمصر يطلب تعزيزات لإخماد هذه الفتنة لكن قيام الثورة العرابية في مصر حعل الحكومة غاجزة عن إرسال أية بخرة السودان-فأرسل عبدالقادر باشا حلمي للسودان ليحل محل محمد رؤوف باشا - لكن على الرغم من أن عبدالقادر حلمي باشا رسم خطة ناجحة لتأمين الخرطوم وغيرها من المناطق النيلية ، ويدأ يحارب المهدى بنفس سلاحه - سلاح الدين - فكلف عدداً من رجال الدين بأن يشبتوا بطلان دعوة المهدى بأنه المهدى المنتظر - لكن الحكومة المصرية استدعت عبدالقادر حلمي باشا من السودان لأسباب غير مفهومة .

لابيض)وقد إستمر النبيض عاصرت قوات المهدى (الأبيض)وقد إستمر الحصار أكثر من ستة شهور القت خلالها حاميتها الكثير من الضئك فقد قلت المؤن حتى أن رجال الحامية اضطروا إلى أكل أى شئ يصل إلى أيديهم من لب أشجار النخيل والصمغ والجلود اولا وصلت الحالة إلى درجة اليأس كتب محمد باشا سعيد رئيس حامية المدينة وكبار القواد المهدى يعرضون التسليم له على أن يعد بحماية أرواح رجال الحامية جميعا - فوافق المهدى ودخلت قواته الأبيض في ١٩ يناير ١٨٨٨ واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة اواستقر المهدى في ديوان الحكومة بالأبيض ، وأمر بإرسال ضباط الحامية الى أماكن بعيدة حيث قتلوا.

• - حملة هكس: جهزت حملة بقيادة هكس باشا - Hiecks Pa محملة هكس : جهزت حملة بقيادة هكس باشا - Hiecks Pa مدة من المند ووضعت تحت يده قعوة من المند ووضعت تحت يده قعوة من المند و مدتلفة - وذلك بعلم انجلترا التي كانت تحتل مصر في ذلك الوقت - ومشورتها .

وفي ٨ سبتمبر ١٨٨٣ تحرك هكس باشا بحملته من الدويم صوب

كردقان ، لكن انتهى أمر الحملة بأن ضلل بها في طريق وعر فى وسط غابات (شيكان) الكثيفة ، واستطاعت قوات المهدى المختبئة بين الأحراش أن تصصد رجال الحملة الذين كان قد أضناهم العطش فلم ينج من رجال الحملة سوى مالقرب من ٣٠٠ جندى .

وقد سرت أخبار انتصارات قوات المهدى في كل أرجاء السودان وأدت إلى تدفق المؤيدين للمسهدى ، وأضطر حاكم دارفور (سلاتين باشا) للاستسلام ، وكذلك حاكم بحر الغزال (فرانك ليبتون) ، وهكذا أصبح السودان الغريى كله في يد المهدى ، أما حاكم مديدية خط الأستواء (امين باشا) فقد تراجع للجنوب وانقطعت صلته بالخرطوم .

7 - الثورة في السودان الشرقي : انتشرت الثورة في شرق السودان السودان خاصة أن المهدى عين (عثمان دقنة) أميراً على شرق السودان وأمره بإخضاع هذه الجهات وكان عثمان دقنه من أقوى الشخصيات التي انضمت المهدي ،

وقد كان يهم انجلترا المحافظة على موانئ البحر الأحمر التي تتحكم في الطريق الملاحى للهند ـ فنصحت الحكومة المصرية بإرسال قوة على رأسها فالنتين بيكر شقيق المكتشف صموبئيل بيكرلحماية طوكر وسواكن ـ لكن نجحت قوات المهدى في شرق السودان في ه فبراير ١٨٨٤ في هزيمة هذه القوة وقتل عدد كبير من جيش بيكر الذي أضطر للإنسحاب إلى سواكن ، وقد وافقت انجلترا على إرسال قوة أخرى لسواكن استطاعت أن تحول دون وقوع سواكن في أيدى اتباع المهدى .

٧ - ارسال غوردون اسحب الحاميات المصرية والموظفين من السودان: أشارت الحكومة البريطانية على الحكومة المصرية - بإرسال غوردون لإخلاء السودان وسحب الحاميات المصرية والموظفين وترحيلهم

الى مصر ، وإعادة السلطة في أنحاء السودان المختلفة لعائلات الحكام السابقتين - وذلك لمعرفة غوردون السابقة بالسودان .

وفي ١٨ يناير ١٨٨٤ غادر غوردون لندن متجها للقاهرة في طريقه للخرطوم ، وقد وصل غوردون إلى الخرطوم في ١٨ فبراير ١٨٨٤ .

وقد أنعكست شخصية غوربون وما اشتهر به من تردد وعدم ثبات على رأى مسعين مسدوس حستى فى أخطر المواقف على تصسرفساته فى السودان ـ فقد انحصرت مهمته فى الخرطوم حين غادر لندن ـ فى مجرد موافاة الحكومة البريطانية بتقارير عن أفضل الوسائل لتحقيق الإنسحاب من السودان ، لكنه إتجه بعد ذلك التفكير فى أن يقوم بتسليم البلاد إلى نريات السلاطين السابقين الذين كانوا يحكمون قبل امتداد الادارة المصرية السودان ، وفكر فى وقت ما فى أن يرسل له الزبير باشا رحمت الذي كان بالقاهرة ليتولى أمر السودان ، كما اتجه تفكيره ـ خاصة وتعددت أفكاره بخصوص جنوب السودان ، كما اتجه تفكيره ـ خاصة بعد أن ضيق المهدى عليه الخناق ـ لأن ترسل له الحكومة البريطانية قوة بعد أن ضيق المهدى عليه الخناق ـ لأن ترسل له الحكومة البريطانية قوة من الهند تساعده على إخضاع قوات المهدى ـ وقد أخذ سيل البرقيات من الهند تساعده على إخضاع قوات المهدى ـ وقد أخذ سيل البرقيات التى كانت تصل إليه يومياً ـ تترواح بين العشرين والثلاثين برقية ، وكان التضارب فيها بين يومياً ـ تترواح بين العشرين والثلاثين برقية ، وكان التضارب فيها بين الومياً ـ تترواح بين العشرين والثلاثين برقية ، وكان التضارب فيها بين

٨- سقوط الخرطوم ونهاية غوردون: رغم أنه وصل لعلم الحكومة الإنجليزية في ٢٥ مارس ١٨٨٤ أن الخرطوم - أصبحت محاصرة من كل جانب ، وأن الخط التلغرافي بين القاهرة والخرطوم - قد قطع - فإنها أغمضت عينيها عن الحالة وأرسلت السيد افلين بارنج لحاولة الأتصال بغوردون وإخباره أن الحكومة تترك له الحرية في البقاء حيث هو أو

الإنسحاب عبر أى طريق يهتدى إليه وأخيراً قررت الحكومة البريطانية إرسال الجنرال كتشنر (Kitchener) ليستقر كضابط مضابرات في مركز أمامي على النيل ليمكنه تلقى أخبار غوربون ، وتوصيل الأخبار إليه.

وفى ٢٦ مايو ١٨٨٤ سقطت بربر فى أيدى الأنصار وأمام هياج الرأى العام فى إنجلترا ـ قررت الوزارة البريطانية إرسال حملة بقيادة اللورد ولسلى (LordWolseley) لانقاذ غوردون لكن الأمور أخذت تطورا سريعا ـ فقد أخذت قوات المهدى تضيق الخناق على الخرطوم فى الوقت الذى كان غوردون قد علم بإخبار حملة الإنقاذ وكان يترقب وصولها بفارغ الصبر وانتهى الأمر بسقوط أم درمان فى يد قوات المهدى فى ١٥ يناير ١٨٨٥ وأصبح مركز الخرطوم حرجًا الغاية .

A - سقوط الفرطوم: في ٢٥ يناير ١٨٨٥ عقد المهدى مجلسا من خلفائه ، وكبار أعوانه ، وبعد التداول أصدر المهدى أوامره لشن الهجوم على الضرطوم وقد شجع المجتمعين لاتضاد هذا القرار المعلومات التى وصلتهم من الفارين من المدينة المحاصرة عن إنتشارالمجاعة والأمراض بها.

وفي صبيحة ٢٦ يناير ١٨٨٥ زحف حوالى ١٠٠٠٠ من الدروايش بقيادة عبدالرحمن النجومي على استحكامات الخرطوم التي كان غوردون قد حفر حولها خندقا لحمايتها - وبخل الدراويش المدينة وهاجموا سراى الحاكم حيث كان غوردون م ختبتاً بها فبادروا بطعنه وحزوا رأسه وأرسلوها للمهدى في أم درمان .

أما عن حملة الإنقاذ فقد لاقت مشاق عبور النيل عند الجندل السادس فلم تصل على مشارف الخرطوم إلا في السابع والعشرين من يناير ١٨٨٥، ولما علم قائد الحملة بأخبار مقتل غوربون وسقوط الخرطوم أبرق للحكومة البريطانية وقد أحدث مقتل غوربون بهذه الطريقة هزة عنيفة في انجلترا .

### أحوال السودان في فترة حكم المهدية

توفى محمد أحمد المهدى فى ٢٧ يونية ١٨٨٨ أى بعد فتح الخرطوم بما يقرب من ٥ شهور وخلفه عبدالله التعايشي ، وقد امتدت فترة حكمه ثلاث عشرة عاما (١٨٨٥ ـ ١٨٩٨) وقد اتخذ المهدى (أم درمان) عاصمة للدولة بعد أن ضريت الخرطوم ، وقد تحولت من قرية صغيرة الى مدينة كبيرة ، وفى وسط المدينة بنى الجامع الكبير ، وقد أضطر الأمراء لأن يتخذوا لهم منازل فى أم درمان ـ ولعل الخليفة عبدالله التعايشى للذى حرص على أن ينفذ الأمراء هذا ـ كان يرى في هذا الأجراء ضمانًا لولائهم له ، هذا بالأضافة الى ما أجراه من عملية الهجرة الضخمة لأبتاء عشيرته من الغرب ليعيشوا حوله .

وقد حاول المهدى إقامة أحكام الشريعة والدين بقدر فهمهم لها فقد حرم التدخين كما حرم شرب المسكر وقد كون المهدى (مجلسا من الأمناء) تحت رئاسة الخليفة عبدالله التعايشي للنظر في الشئون الادارية، فكان هذا بمثابة وزارة على رأسها الخليفة

وقد تفرغ المهدى في فترة حكمه القصيرة للشئون الدينية ، فكتب المنشورات والرسائل .

وعين المهدى أربع خلفاء على غرار الخلفاء الراشدين - وهم عبدالله التعايشى ، وعلى ودحلو ، وخصص المكان الثالث للسيد المهدى السنوسى كله رفض أن يشغله ومحمد الشريف ابن عم المهدى .

وحين تولى الأمر الخليفة عبدالله التعايشي في يونية ١٨٨٥ ركز السلطة في شخصة فهو الذي يهيمن على الإدارة المركزية في (أم درمان) ، وهو الذي يعين الحكام في المديريات ، ويشرف على بيت المال ، وعلى أعمال القضاء، ويعين أمراء الجيوش، واستعان الطيفة في تصريف شئون الدولة بأخيه يعقوب الذي كان ملماً بالقراءة والكتابة، وعمد الطيفة عبدالله التعايشي من المبدأ إلى تجريد الخلفاء الآخرين من كل نفوذ وسلطة مما أدى لثورتهم عليه، ولذا نشر عيونه وجواسيسه في كل مكان وقضى على كل من شك في ولائه له.

وقسم الخليفة السودان الى ست مقاطعات (عمالات) عين على كل منها (عاملاً) أو (أميراً) ومن أشهر الأمراء عثمان دقنه في السودان الشرقي ، ود النجومي في السودان الشمالي .

الموارد المالية للمولة: كانت العشور أو الزكاة هي أهم موارد الدولة على أنه في كثير من أجزاء السودان كان الأمر عبارة عن جمع المال بقدر ما تسمح به الظروف، كما كان الصرف بهذه الوسيلة أيضا.

الحالة الإقتصادية: أصاب الأقتصاد السودانى كثيراً من التدهور في مساحات واسعة من الأرض على ضفتى النيل تركت بوراً ، وحتى الصمغ الذي كانت تنتجه كردفان انخفض محصوله لهجرة كثير من قبائل كردفان وتعركزهم في أم درمان ، وقد فتكت الأوبئة بعد كبير من الأهالي.

العملة : استغلالهديون الضريضانة المصرية ، واستخدموا المصريين العاملين بها

المواصلات : كانت صعوبة المواصلات بين الأماكن البعيدة وقصر الحكومة في أم درمان من الأمور التي جعلت ولاة الأقاليم البعيدة شبه سلاطين أو ملوك مستقلين بأقاليمهم .

السلطة القضائية: عهد بالسلطة القضائية الشخاص يحكمون وفق الشرع الإسلامي بقدر فهمهم له لكن القضايا التي تمس أمن الدولة كان يفصل فيها الخليفة بنفسه .

الطباعة والاتجاهات الفكرية : استغلت المطبعة الحجرية التي استواوا عليها بالخرطوم ، واستعانوا لإدارتها بعدد من المصرين .

القوة المربية : رغم ما كان يؤكده المهدى من أن الملائكة تحارب معه فقد أدرك أهمية تدبير ميدان الصرب، فاستعان بالمصريين والأجانب في ذلك ، كما أنهم استغلوا ما غنموه من أسلحة في حروبهم السابقة مع المصريين ، وقد استولى المهدي على خمس بواخر من الإدارة المصرية السابقة حاولوا أصلاحها واستخدامها .

حروب الفليفة : واجه التعايشي عدة فتن داخلية اضطر لاخمادها ـ كما دخل في مغامرات حربية متعددة أهمها :

أ-مع الصبشة: دخل الإصباش في صروب مع الدوايش بسبب الأقاليم التى على حدود الدولتين (القضارف ، والقلابات) وقد استطاعت قوات الخليفة أن تهزم قرات الحبشة في واقعة القلابات في عام ١٨٨٩ - لكن لما تولى منليك عرش الحبشة هادن الدروايش ليتفرغ لحروبه ضد الإيطالين .

ب مع مصر: كان الخليفة عبدالله مصراً على غزو مصر فعهد فى عام ١٨٨٩ إلى (عبدالله النجومي) بغزو مصر. وفى ٢ أغسطس ١٨٨٩ وقعت بين الطرفين معركة توسكي) وقتل فيها النجومي نفسه ومايقرب من ١٢٠٠٠ من رجاله.

كما أوقعت القوات المصرية الهزيمة بقوات عثمان دقنة قرب سواكن في ٢٠ ديسمبر ١٨٩٨ وقرب طوكر في ١٩ فبراير ١٨٩١.

جــ مع الإيطاليين : إحتل الإيطاليون مصوع وأخذوا يمدون نفوذهم جنوبا وغربا مما أدى لاصطدامهم مع الدروايش .

وقد انهكت هذه الحروب المتتالية قوى التعايشي وشجعت انجلترا على الحد قرار بالعمل لاسترداد السودان



شكل (۱۱) السودان في عهد المهدية

# الفصل الشامن

# استرداد السودان ونظام الحكم الجديد فيه

# المحتويات

- ١ العوامل التي أدت لتقرير سياسة الإسترداد .
  - ٢ حملات الاسترداد .
- ٣ اتفاقية الحكم الثناثي ونظام الحكم الجديد في السودان

أخلى السودان كله - كما سبق أن ذكرنا - ماعدا سواكن التى حرصت انجلترا على الأتقع في أيدى المهديين لأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لها.

لكن انجلترا من جانبها وبون استشارة مصر قررت في عام ١٩٨٦ استرداد السودان ، وقد تم ذلك بواسطة الجيش المصرى الجديد الذي كان قد تم إعداده بعد تسريح جيش عرابي ، وبالاستعانة ببعض الضباط الانجليز وعلى رأسهم كتشنر .

ومن أهم النوافع التى دفعت انجلترا لإقرار سياسه استرجاع السودان والقضاء على قوه المهديين فيه .

ا - مركز انجلترا في مصر: فقد كانت انجلترا إلى ذلك الوقت تنظر لإحـتـلالهـا لمصـرعلى أنه إجـراءمـوقت-لكن أدت التطورات السياسية إلى أن تنظر انجلترا الى أن وجودها في مصر سوف يطول، فكان طبيعيا أن تهتم بتوفير الاستقرار الإقتصادي لمصر، وأن تعمل لتأمين حدود مصر الجنوبية ، وهذا لايتوفر وعلى حدود مصر الجنوبية قوة تهدد سلامة مصر، وقد تكرر التهديد بمنع تدفق مياه النيل عن مصر، (١)

۲ - مشرعات ضبط النيل: أجريت في هذه الفترة عدة دراسات قام بها مهندسون فرنسيون وغيرهم - أثبتت أن تطور الاقتصاد المصرى خاصة في مجال الزراعة - يستلزم القيام بمشروعات مدروسة على منابع

<sup>(</sup>١) لمن يريد المزيد عن مشكلة التحكم في مياه النيل الأينة لمس يرجع الى :

Johnston, H.: The Nile Quest .(1904)

النيل الاستوايه وعلى مجرى النهر ، ولايتوفر ذلك والسيطرة على أعالى النيل وجزء هام من مجراه في أيدى قوة معادية .

- ٣ تحسن موقف المالية المصرية والجيش المصرى: فالجيش المصرى الجديد أثبت كفاءته وقدرته على مواجهة الأنصار ، كما أن المالية المصرية أصبحت قادرة على الصرف على الحملات المرتقبة فلا يتحمل دافعو الضرائب البريطانيون أعباء مالية أخرى .
- 3 حالة الأنصار: المعلومات التي وصلت إلى القائمين بالأمر في مصدر عن طريق الأسدى الذين هربوا من أسد المهديين مثل سلاتين باشا أكدت سوء حالة الأنصار، ومابينهم من خصومات وتنافر بسبب سياسه عبدالله التعايشي التي شرحناها سابقا.
- و شعور الانجليز بعقدة الذنب: فقد وجد عدد من المسئولين الانجليز حملوا الحكومة الانجليزية مسئولية وقوع السودان في أيدى جماعة نشرت الفوضى بين أرجائه ، وكدلك حملوها مسئولية مقتل غوردون بالخرطوم لعدم تقديم المساعدة التي طلبها في الوقت المناسب .
- ٦ موقف الدول الاستعمارية من السودان: فقد شجع انتهاء الإدارة المصرية في السودان الدول المعادية . (١)
- ٧ انتصار الأحباش على الإيطاليين في عدوه في أول
   مارس ١٨٩٦: فقد خشيت انجلترا أن يتحالف الأجياش والمهديون
   معاً مما يهدد مصالحها ومصالح حلفائها .

شرقى الجمل : سودان وادى النيل وعلاقتة بصر ٣٠ (١٩٨٠) ص ١٤١ ومابعدها .

<sup>(</sup>١) للمزيد من التفاصيل يجع إلى الآتى :

### حملات استرداد السودان

### ۱ – حملة دنقلة (مارس ۱۸۹۳) :

قررت الحكومه البريطانية في ١٢ مارس ١٨٩٦ أن ترسل حملة بقيادة سردارالجيش المصرى السير هيربرت كتشنر (H. Kitchener) لإحتىلال دنقله – والغريب أن انجلترا لم تسنشر الضديوى قبل تقرير إرسال الحملة .

ولما لم تكن الحكومة المصرية قد رتبت أمر الموارد المالية التي تطلبها الحملة – فقد وجهت انجلترا نظر الحكومة المصرية للأخذ من أصوال صنوق الدين . ولما حكمت المحكمة المختلطة يعدم سلامة هذا الإجراء أقرضت انجلترا مصر مبلغ ٠٠٠ . ٠٠٠ جنيه لسداد المبلغ المسحوب من الصنوق لتمويل الحملة .

تصركت الصملة من وادى حلقا واستولت على عكاشة ثم فركة ، وكوشة، وكرمة ، وفي ٢٣ سبتمبر ١٨٩٦ استولت الحملة على دنقلة ، وكان الجيش المصرى – أثناء تقدمه يمد خطوط السكك الصديدية من وادى حلقا عبر صحراء العطمور في اتجاه أبوحمد ،

وبعد نجاج دنقله تقرر استئناف الزحف - لكن قبل ذلك شبعرت انجلترا أن الأمريستلزم ضمان حياد الحبشة ، وعدم تقديمها آيه مساعدة للمهديين ، ولتحقيق ذلك أرسلت انجلترا في فبراير ١٨٩٧ بعثه إلى أديس أبابا برئاسة - رينيل رود (Rennel Rodd) نجحت في عقد معاهدة تضمنت عدم تقديم الأحباش آيه مساعدة للمهديين .

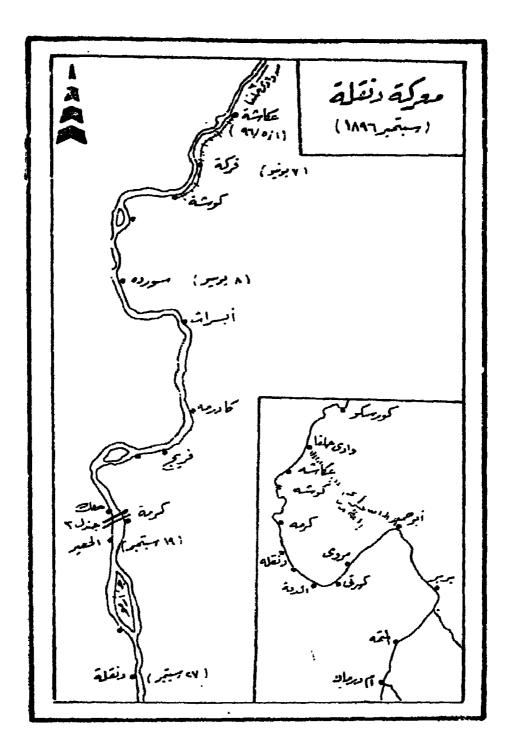

شکل (۱۲) معرکة بنقلة (سيتمير ۱۸۹٦)

٢ - معركة العطبرة ١٨٩٨: بعد نجاح حملة دنقلة أمسرت الحكومة البريطانية كتشنر بالاستعداد للزحف جنوباً - وكان الدافع لذلك ماوصل لسمع الحكومة البريطانية من أن الفرنسيين أرسلوا حملة بقيادة مارشان لإحتلال فاشودة على النيل الأبيض .

وتقدم الجيش المصرى فاستولى على [أبوهمد] وأخلى الدراويش برير، فاستولى عليها الجيش الزاحف في ٦سبتمبر ١٨٩٧ ، وانضمت قبائل الجعليين للجيش المصرى، وحاصر كتشنر الدراويش المتحصنين في العطرة ، وفي ٨ أبريل ١٨٩٨ بدأ الهجوم على العطبرة وانتسهت معركة العطيرة باندهار جيش الدراويش ، وقتل أكثر من ٢٠٠٠ من رجال الحامية التي كانت متمركزة بهاوأسر عدد من كبار قادتهم وفر من استطاع الفرار ومنهم عثمان دقنه .

وقد أدت هذه المعركة ازعزة معنويات جيش الخليفة الذى قرر بعد المعركة التخلى عن كل المناطق الواقعة شمال أم درمان وتركيز جهده فى المناطق الواقعة جنوبها .

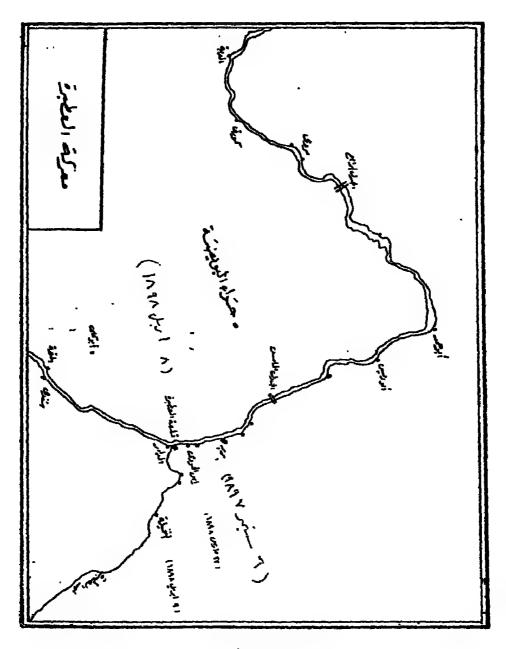

شكل (١٤) معركة العطيرة

#### ٣ - معركة أم درمان (٢ سبتمبر ١٨٩٨)

بعد معركة العطرة حشد الخليفة قواته البالغ عددها ٥٠٠٠٠٠ مقاتل مسلحين بالحراب في سهول كررى عند أم درمان ، وفي ٢ سبتمبر ١٨٩٨ وقعت معركة أم درمان ، واندحر جيش الخليفة وقتل أكثر من ١٨٠٠٠ حصرتهم مدفعية الجيش المصرى بالإضافة إلى ١٦٠٠٠ جريح ، ١٠٠٠ أسير ووصل كتشنز أم درمان وفر الخليفة عبدالله التعايشي ، وبعض قوات جيشة تجاه الغرب ، وبعد رخول كتشنر أم درمان قام بعمل يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية فقد أمر بنيش قبر المهدى وأجتز رأسه لكن بارنج أعاد الجمجمة حيث دفنت سرا في مقبرة في وادى حلفا .

وقد منح كتشز لقب اورد الخرطوم .

وبعد موقعة أم درمان رفع كتشر العلمين المصرى والبريطاني جنبا إلى جنب على سراى الحكومة المخربة في الخرطوم وفقا التعليمات التى تلقاها من كرومس ، وقد أدى هذا لعاصفة من الانقياد من الجنود والضباط المصريين (١)

#### Σ - فاشودة :

صدرت التعليمات لكتشنر متابعة السير في النيل الأبيض إلى فاشهودة، فإذا وجد بها القوة افرنسية التي يشاع وصولها من مستعمرات فرنسا لغرب أفريقيا – فعليه أن يأمر القائد الفرنسي بالانسحاب من أملاك الخديوى ، قد وصل كتشنر إلى فاشودة في ٢١ سبتمبر ١٨٩٨ على رأس كتيتين من الجنود بالإضافة إلى خمس سفن في النيل .

<sup>(</sup>١) مكي شبيكة : السودان في قرن ( ١٨١٩ ـ ١٩١٩ ) القاهرة ١٩٤٧ ، ص ٢٨٩ .

وحين تقابل كتشر مع مارشان طلب منه الخروج من ذلك المكان - يكن اتفق الطرفان على رفع الراية المصرية على مسافة ٧٠٠ ياردة من الراية الفرنسية انتظارا الأوامر الحكومة الفرنسية .

وقد أرسل الورد سالسبورى (Salisbury) الوزير البريطاني خطابا المحكومة الفرنسية يؤكدان قيام الثورة في السودان لايفقد الحكومة المصرية حقها فيه فهذه الأرض المتنارع عليها هي ملك لمصر.

وقد بعثت الحكومة الفرنسية في ٤ نوفمبر ١٨٩٨ تأمر رجالها بالإنسحاب من فاشودة - فقد كانت تدرك عجزها عن الاحتفاظ بوضعها هناك (٢)

#### ٥ - نماية الخليفة :

بعد هزيمة الدراويش في أم درمان - تعقبت القوات الزاحفة البقيه الباقية من قوات الدراويش .

لكن أحمد فضيل - من أمراء الدراويش هرب إلى القضارف ثم إلى الرصيرص، ثم لحق بقوات الخليفة الذي كان قد حرب مع أكثر من ٧٠٠٠٠ من أتباعه إلى كردفان.

وقد أعادت حملة بقيادة وجت (Wingate) لتعقيب قوات الخليفة والقضاء عليها ، ونجحت قوات وذجت في ٢٤ نوفمبر ١٨٩٩ في احتلال أبار المياه في جديد وضيقت الخناق على قبوت الخليفة التي كانت متمركزة في (أم دبيكرات) والتي وجدت نفسها محاصرة بقوات وخجت من الشمال بينما كانت البوارج في النيل تمطرها بقذائف مدافعها من

<sup>(</sup>١) التقاصيل الكاملة لحادثة فاشودة وبوافعها وتتاتجها يرجع إلى : على ابراهيم عبده : المنافسة النواية في أعالى التيل ( القاهرة ١٩٥٨ ) ،

الشرق - فلم تكن أمام الخليفة إلا أن يخوض معركتة النهائية في هذه المنطقة .

وانتهت المعركة بقتل الخليفة عبدالله ومايقرب من ١٠٠٠ من اتباعه منهم الصديق ابن المهدى ، وهارون محمد شقيق الخليفة ، والأمير أحمد فضيل ، وأفلت عثمان دقته ، ونجح قى إجتياز النيل الأبيض ووصل إلى شاطئ البحر الأحر ، وظل متخفيا فى أحد الكهوف إلى أن قبض عليه .

وقد سقطت الأبيض عاصمة كردفان ، أما دارفور فقد استطاع (على دينار) من سلالة الفور السابقين أن يستخلصها من الدراويش وظل يحكمها من قبل حكومة السودان حتى عام ١٩١٦حين نبذ ولاءه للحكومة فقبض عليه .

وهكذا تمت تصفية الثورة المهدية .



شكل (١٥) انسحاب الخليفة والقضاء عليه

# اتفاقية الحكم الثنائس ونظام الحكم الجديد فى السودان

بعد استعادة السودان كانت انجلترا حريصة على أن تمد نقوذها إليه وأن تضمه لأمبراطوريتها الأفريقية.

لكن انجلترا لم تستطع أن تنفرد بالسيطرة رسمياً على السودان لأسباب متعددة منها:

ا ـ حقوق مصر القديمة الثابتة في السودان قبل الثورة المهدية وما تكبدته مصر في عمليات الفتح الجديد ـ وكانت انجلترا تستند على حقوق مصر في السودان لتواجه أطماع الدول الأستعمارية الأخرى ـ وفي مقدمتها فرنسا فيه .

٢ ـ كانت انجلترا تدرك أن السودان يعتبر أرضا عثمانية والخديوى
 يقوم بالحكم باعتباره تابعا السلطان .

٣ - كانت بريطانيا تريد أن تتحمل مصر تبعات تعمير السودان بعد
 الثورة المهدية .

وقد استطاع كرومر بمساعدة مستشارية القانونين أن يضع نظاما غريباً أقره اللورد سالسبورى ـ وهو ما عرف بإتفاق الحكم الثنائي الذي أبرم في ١٩ يناير ١٨٩٩ ـ وكان ـ كما ذكرنا ـ قد مهد له برفع العلمين المصري والبريطاني على مبنى الحكومة بالخرطوم .

وهذا الوفاق من مقدمة واثني عشر مادة: (١)

في المقدمة : اشارة لحقوق مصر السابقة في السودان ، ولما أصبح

<sup>(</sup>١) نص الوفاق ورد في :

شوقى الجمل: تاريخ سودان النيل وعلاماته بمصر جـ ٢ - في خلاصة الكتاب

- للحكومة البريطانية من حقوق مترتبة على إشتراكها في عملية الفتح ، ولذا استلزم الأمر وضع نظام ضاص لتشترك الحكومتان الإنجليزية والمصرية في إدارة السودان:
- المادة ١: تعريف بالأراضى التي يشملها هذا الإتفاق والتي أطلق عليها لفظ السودان .
- المادة ٢: تختص برفع العلمين البريطاني والمصري في جميع أنصاء السودان ماعدا سواكن . (١)
- المادة ٣: تختص بأن تكون السلطة التنفيذية في السودان في يد (حاكم عموم السودان) يعين بأمر خديوي بعد موافقة الحكومة البريطانية .
  - المادة ٤: تقضى بأن اصدار القوانين واللوائح من سلطة الحاكم العام المادة ٥: تقضى بالأ تسرى القوانين واللوائح المصرية على السودان
- المادة ٦: تتعلق بالمساواة بين جميع الأوربيين فيما يضتص بصرية المتاجرة أو الإقامة أو التملك في السودان .
- المادة ٧: خاصة بالرسوم الجمركية على البضائع الواردة من مصر أو غيرها من البلاد الأخرى .
- المادة ٨ : بخصوص عدم امتداد سلطة المحاكم المختلطة ألى أية جهة من جهات السودان .
  - المادة ٩: بشأن وضع السودان تحت الأحكام العرفية .
- المادة ١٠: خاصة بتعبين القناصل أووكلاء القناصل أو ماموري المادة ١٠: القنصليات بالسودان .

<sup>(</sup>١) خضعت سواكن بعد ذلك لأحكام هذا النظام بموجب اتفاقية .... في ١٠ يواية ١٨٩٩

المادة ١١ : بشأن منم الخال الرقيق الى السودان .

المادة ١٢: بشأن منع إدخال الأسلحة النارية والأشربة الروحية السودان نقد التفاق:

قابلت الصحف العربية والأجنبية ترقيع الاتفاقية باستنكار كامل ، وقد نشر الزعيم المصرى مصطفى كامل فى جريدة اللواء مقالات انتقد فيها الأتفاقية واعتبر يوم توقيع الاتفاقية يوماً سيئاً ( يوما مشؤوما ) وقد انتقد رجال القانون الفرنسيون بالذات الاتفاقية على أساس :

١ ـ لم تكن الفديو الحق في عقد مثل هذه الاتفاقات مع الدول الأجنبية
 فسلطته كانت مقيدة بالفرامانات العثمانية

٢ ـ المعاهدات الدولية (اتفاق لندن ١٨٤٠ ، ومعاهدة بارس ١٨٥٦ ،
 ومعاهدة برلين ١٨٧٨ ) تحتم عدم المساس بأى جزء من ممتلكات الدولة
 العثمانية ـ فهذه الإتفاقية فيها نقض واضح لهذه المعاهدات .

٣ ـ استندت انجلترا ـ كمبرر لاشتراكها في حكم السودان وإدارته ـ إلى ما أسمته حق الفتح وهذا يخالف الواقع .

٤ ـ وضعت الأتفاقية في يد الحاكم العام سلطات تنفيذية ، وتشريعية وقضائية عجبية .

ه ـ خالفت الاتفاقية المبادئ الدولية بإلغائها الأمتيازات الأجنبية أو سلطة المحاكم المختلطة في السودان ـ وهي حقوق لم تكن بريطانيا تمتلك المساس بها .

# الغصل التاسع سياسة انجلترا فى السودان (من ۱۸۹۹ الى استقلال السردان ۱۹۵۲)

#### المتريات:

أحوال السودان في الفترة من ١٨٩٩ إلى ١٩١٤
 أحوال السودان في الفترة من ١٩١٤ إلى ١٩٢٤

ثورة ١٩٢٤ أسبابها ونتائجها.

- ج \_ انقراد انجلترا بإداره السودان (١٩٢٤ \_ ١٩٢٦)
  - د \_ السودان في الفترة من ١٩٣٦ حتى ١٩٥٣
- هـ ـ ثورة ٢٣ يولية في مصر موقفها من قضية السودان :
- (اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودانيين ١٧ قبراير ١٩٥٣)
  - \_ قيام جمهورية السودان الديمقراطية (١٩٥٦) .

# أحوال السودان (۱۸۹۹ ـ ۱۹۱۶)

۱ - الصاكم العام: وضبعت السلطة الكاملة في يده، وكان تعينه - كما اشترطت اتفاقية ١٨٩٩ مرهونا بموافقة انجلترا، ولم يعين طوال سريان هذه الأتفاقية مصرى واحد في هذه الوظيفة.

فقد كان كتشنر أول حاكم للسودان ، وخلفه السير ونجت الذي تولى ادارة السيودان لمدة سبعة عشر ماسا ( ١٩٠٠ ـ ١٩١٦ ) ، ثم السيرلي ستاك (١٩١٦ ـ ١٩٢٤) الذي قتل في القاهرة في نوفمبر ١٩٢٤ وخلفه السير جيوفري ارشر:

- Y السكرتيريون : إلى جانب الحاكم العام وجد السكرتير العام ، ثم ثلاثة من السكرتيريين هم السكرتير الادارى ، والسكرتير المالى ، والسكرتير القضائي :
- ٣ مديري الادارات : وضع على رأس كل ادارة من الادارات الهامة
   بالبلاد مدير.
- التقسيم الأدارى: قسم السودان الى مديريات ، والديريات الى مراكن.
- المقتش العام: ابتدءت هذه الوظيفة ، وقد شغلها سالاتين لمدة طويلة حتى نشوب الحرب العظمى الأولى .
- 1 مجلس الحاكم العام: انشئ في عام ١٩١٠ ، وهو يتكون من الحاكم العام والسكرتيريين الثلاثة ، وأربعة من رؤساء الإدارات الهامة ومن مهامه ـ سن القوانين ، وإقرار الميزانية وإبداء الرأى في السياسة العامة :

## المشروعات العمرانية والثقافية الهامة :

اقنيمت في هذه الفترة عدة مشروم أن ، وقد تحملت الخزانة المصرية العبء المالي لهذه المشروعات ومن أهمها :

١ - تعمير الخرطوم ، وإقامة قصر جديد للحاكم مكان القصر القديم .

٢ ـ أكملت السكك الحديدية التي كان الجيش المصرى قد بدأها وقد
 وصلت السكة الحديدية عام ١٩١٠ جنوبي الخرطوم ، وبعد ذلك مد الخط
 الحديدي من الخرطوم الى سنار ، وغربا الى الأبيض ، كما اعبدت
 الخطوط البرقية .

٣ - التعليم: فتحت مدارس ابتدائية في وادى حلفا، و سواكن ، وواد مدنى ، وأم درمان .

وفي عام ١٩٠٧ افتتح اللورد كتشنر.. كليه غوردون التذكارية ، وقد اكتتب فيهابعض البريطانيين باعتبارها كلية تذكارية تحمل اسم غوردون، وقد فتح القسم الثانوى منها عام ١٩١٧، وبعد عام ١٩٤٧ تحولت الى كلية جامعية وقد ركز الاهتمام فيها على اللغة الانجليزية ، وربطت الدراسة بالمناهج الإنجليزية . وقد ترك التعليم في جنوب السودان لنشاط الجمعيات التبشيرية المسيحية ، وقد ساهمت مصر بنصيب في النهضة التعليمية في شمال السودان ، ففي عام ١٩١٦ افتتحت كلية الإقباط بالضرطوم ، وافتتحت بها مدارس البنات القبطية ، وقد أنشئت في الخرطوم منطقة تعليمية تشرف على المدارس المصرية بها .

٤ ـ الصحة : أنُشئت عدة مستشفيات أميرية في المن الرئيسية

٥ ـ القضاء: كان القضاء المدنى تحت سلطة السكرتير القضائي وقد وجد عدد من القضاة لكن أنشئت المحاكم الشرعية للفصل في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

٦- المشروعات الأقتصادية: اقيمت عدة مشروعات النهوض بالزراعة
 خاصة زراعة القطن في منطقة الجزيرة، وحسلا، وطوكر.

وقد تم في علم ١٩٢٥ بناء خيزان سنار لخدمة زراعة القطن في الجزيرة .

وبالإضافة الى القطن ـ يعتبر الصمغ العربى من المعاصيل السوادنية الهامة وقد بُذات جهود للاهتمام بالثروة الحيوانية ومكافحة أمراض الحيوان وفي مجال الصناعة ـ اتجهت الجهود لإنشاء محالج للقطن وغزله.

٧ - الأمن الداخلى: قامت عدة حركات محلية - حرصت الحكومة علي قمعها في مهدها .

٨- تسوية مشكلات الحدود: عقدت في ١٥ مايو ١٩٠٧ معاهدة بين الحكومة البريطانية والحكومة الأثيوبية لتسوية الحدود بين إثيوبيا والسودان، كما عُقدت معاهدة مع ايطاليا لتسوية الحدود بين السودان وأرتيريا، كما عُقدت اتفاقية مع الملك ليوبولد ملك يلجيكا لتسوية الحدود بين السودان ودولة الكونغو الحرة.

# أحوال السودان فى الفترة من ١٩١٤ الى ١٩٢٤

ارتبطت قضية السودان منذ عُقدت اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا ـ بالقضية الوطنية المصرية .

وحين قامت الحرب العظمى الأولى فى يونية ١٩١٤ ـ انقسم العالم الى معسكرين ، وإنضمت النولة العثمانية الى جانب المانيا والنمسا ضد بريطانيا ، وقرنسا ، وروسيا ، واليابان

وعلى الرغم من إحتلال انجلترا لمصر عام ١٨٨٧ - لكن كانت مصر من الوجهة الرسمية تابعة للدولة العثمانية .

ومع دخول الدولة العثمانية الحرب ضد انجلترا وحلفائها صدر إعلان بفرض الأحكام العرفية . ، وفرض رقابة على الصحف ، وفي ١٨ ديسمبر

١٩١٤ أعلنت انجلترا وضع مصر تحت (الحماية البريطانية) ، وصدر إعلان بخلع الخديو عباس حلمى الثاني وتولية السلطان حسين كامل مكانه واتخذ الحاكم العام ونجت في السودان عدة إجراءات فقد دفع العلماء، وشيوخ القبائل، وكبار الأعيان ليعلنوا ولاءهم للحكومة الإنجليزية وليستنكروا موقف تركيا من الحرب . وفي ١٤ نوفمبر ١٩١٤ أصدر ونجت منشوراً بإعلان الأحكام العرفية في السودان.

وكانت الطريقة الميرغينية وزعيمها (السيد على الميرغنى) أكثر الطرق انتشاراً في السودان ، فاتجهت انجلترا لإيجاد منافس لها ، فسمحت السيد عبدالرحمن المهدي بالعودة الي جزيرة أبا ، وشجعته على أن يبدأ نشاطه ويجمع حوله أتباعه من الأنصار ، وهكذا وجد في السودان معسكران معسكر المختمية أتباع السيد الميرغني ، ومعسكر المهدية ، وبالتالى نجحت انجلترا في خلق التفرقة والتنافس بين السودانيين .

## أثر الحركة الوطنية في مصر على السودان

كانت الحرب العظمى الأولى أثار كبيرة فى إذكاء الحركة الوطنية في مصدر، وأدى هذا لإندلاع ثورة ١٩١٩ فيها، وقد شددت الإدارة البريطانية الرقابة على المصريين بالسودان من ضباط وموظفين حتى لا تتسدرب أنباء الثورة فى مصدر إلى السودان ـ لكن لم تنجح هذه المحاولات.

وجاء تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٧ مشتملاً على التحفظات الأربعة ومنها مسئلة السودان التي لم تشأ انجلترا أن تغير من وضعه بعد أن اعطتها اتفاقية ١٨٩٩ فرصة التحكم في أمره عن طريق السلطات العجيبة التي منحت الحاكم العام .

ولما صدر دستور ۱۹۲۳ في مصر ـ أصرت انجلترا على أن تحذف ما كانت لجنة الدستور قد اقترحت من أن يكون لقب الملك ( ملك مصر والسودان ).

ورغم أن سعد زغلول الذى ألف الوزارة التى عُرفت (بوزارة الشعب) بعد فوز مرشحى الوفد المصرى بالأغلبية في الانتخابات ـ كرر أكثر من مدة في البرلمان بأن مصر لا تتنازل عن علاقتها بالسودان ـ فإن انجلترا استمرت في وسائلها لتشويه صورة مصر في السودان والوقيعة بين الشعبين المصرى والسودانى.

ومع ذلك فقد تنيه السودانيون لأساليب الاستعمار وأهدافه، وأدى هذا إلى قيام ثورة ١٩٢٤ بالسودان .

#### ثورة ١٩٢٤ بالسودان

تُعد هذه الثورة تطوراً طبيعياً للمتغيرات التي طرأت على المتمع السوداني ، ومن أهم هذه المتغيرات :

١- انتشار التعليم ونشأة طبقة مثقفة في السودان .

فقد عمدت الإدارة لإنشاء مدارس لتخريج موظفين ، كذلك يذكر في هذا المجال دور المدارس المصرية الرسمية ، ومدارس الهيئات ، وكلية غوردون التذكارية بالخرطوم . كما أسفرت الحركة الثقافية في السودان عن إنشاء ناد خاص المثقفين هو ( نادي الخريجين) بأم درمان ، وقد برزت فكرته في عام ١٩١٨ لكن لم يظهر في الوجود الا عام ١٩١٨ .

#### ٢ - الحرب العالمية الأولى وأثارهاعلى السودان :

تعددت الوعود أثناء الحرب عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وتلت الحرب قيام (عصبة الأمم) وما جاء في ميثاقها من مبادئ تنصف الشعوب المعتدى عليها،

## ٣ .. انتقال ثورة ١٩١٩ في مصر للسودان :

وقد ظهرت أثار ثورة ١٩١٩ المصرية في المظاهرات التي انتشرت في السودان للمطالبة بحقوق السودانيين .

#### ٤ ـ مشروع الجزيرة:

فقد نظر كثيرون من المثقفين السودانيين لهذا المشروع الضخم على أنه استغلال للاقتصاد السوداني لصالح الاقتصاد البريطاني .

ه ـ إرتماء القيادات الدينية والقبلية في السودان في أحضان الإدارة
 البريطانية .

فقد نجحت الإدارة البريطانية في كسب هذه القيادات حتى انتهي الأمر (بإعلان هذه القيادات الولاء البريطاني) مما أثار المشقفين السودانيين .

آـ تولى وزارة وطنية الحكم في مصر ١٩٢٤ ( وزارة سعد زغلول )
 وافتتاح أول برلمان مصرى مما جعل السودانيين يتطلعون للحصول على
 حقوقهم الطبيعية في بلادهم .

# مراحل الثورة :

١ ـ النشرات السرية :

نجحت الإدارة البريطانية في إحتواء صحيفة (حضارة السودان) التي أنشئت عام ١٩١٩ ـ فلجأت القوى الوطنية إلى أسلوب النشرات السرية تعبر فيها عن رأيها .

٢ ـ جمعية الإتحاد السوداني:

برز نشاطها في عام ١٩٢٠ ومن أشهر أعضائها (سليمان كشة)

وقد نشرت وثيقة عُرفت بـ ( مطالب الأمة السودانية ) بتوقيع الضابط السوداني على عبداللطيف . (١)

ب ـ جمعية اللواء الأبيض:

برز نشاطها في ١٩٢٤ ومن أنشط أعضائها على عبد اللطيف (٢) وترجع تسمية الجمعية إلى أنها اتخذت شعاراً لها علما من القماش الأبيض رمزاً للسلام رسمت عليه خريطة لوادي النيل من منبعه إلي مصبه .

٣ ـ تعدد المظاهرات :

تعددت المظاهرات والاضطرابات بين الوطنين والسلطة الصاكمة في السودان في عام ١٩٢٤.

من هذه المظاهرات مظاهرة المقابر - أثناء تشييع چنازة مأمور مركز أم درمان المصرى .

ومظاهرة طلبة المدرسة الصربية بالضرطوم في ٩ أغسطس ١٩٢٤، ومظاهرة فرقة السكك الصديدية بعطبرة في ٩ أغسطس ١٩٢٤، وقد نجحت السلطات الحاكمة في السودان في إخماد هذه الثورات، واعتقلت على عبداللطيف وغيره من زعماء الثورة وأودعتهم السجون.

# إنفراد انجلترا بإدارة السودان ۱۹۳۲ \_ ۱۹۳۲

عقب اغتيال السير (لى ستاك) في ١٩ نوفمبر ١٩٢٤ بالقاهرة أرسل المندوب السامى البريطاني اللورد اللنبي انذاراً للحكومة المصرية في ٢٢

<sup>(</sup>١) التقاصيل يرجع إلى :

يهنانَ لبيب رزق : أضواء جديدة على ثورة ١٩٢٤ السودائية (مجلة الهلال ١٩٦٨ )

<sup>(</sup>٢) محمد أنيس : حركة اللواء الأبيض (صحيفة الأمرام القاهرية ٢٩ يولية ١٩٧٣ )

نوفمبر ١٩٢٤ حمل فيه الحكومة المصرية مستولية هذه الجريمة ، وطالب في الإنذار :

أ ـ اعتذار الحكومة المسرية .

ب- مواصلة البحث عن الجناة وإنزال العقاب الشديد بهم .

جد حظر المظاهرات الشعبية .

د ـ دفع تعويض قدرة نصف مليون جنيه .

هــإصدار الأوامر في خلال أربع وعشرين ساعة بإرجاع جميع الضباط والوحدات المصرية من السودان .

و. تبليغ المصالح المختصبة بأن حكومة السودان ستزيد مساحة الأراضي المنزرعة في أرض الجزيرة إلى أقصى حد ممكن .

وقد احتجت وزارة سعد باشا على هذه الطلبات ، وقدم استقالة وزارته في يوم ٢٣ نوفمبر ١٩٤٤ وقبلها الملك وكلف زيور باشا بتشكيل وزارة جديدة .

وقد أوفدت الحكومة المصرية رسولاً خاصا للجيش المصرى بالسودان للإنسحاب بلا مقاومة .

وفي ينايره ١٩٢٥ أنشاحاكم السودان السيرجيوفري أرشر (G.Archer) الذي خلف السيرلي ستاك قوة دفاع سودانية تدين بولائها للجاكم العام للسودان - لتحل محل القوات المصرية .

وخلال فترة انفراد الإدارة البريطانية بالحكم في السودان عمدت:

١ ـ لتوسيع رقعة زراعة القطن في أرض الجزيرة وخور الجاش وبركة
 لانتاج القطن اللازم لمسانع لانكشير ،

٢ ـ اتجهت لفصل جنوب السودان عن شماله ، وتوجيه الجنوب إلى أوغنده
 وغيرها ـ واستخدام اللغة الانجليزية كلغة أساسية التعامل مع الجنوبين

- ٣ ـ قمم السركاد، الربانية بشدة ودنف .
  - ٤ ـ تدعيم الساطات التبلية .

# السودان فى الفترة من ٣٣٦ ـ ١٩٥٣ ا

تعددت المفاوضات بين مصر وانجلترا لمحاولة الوصول لإتفاق بين الحكومتين .

جرت مفاوضات في سنة ١٩٢٧ بين ثروت باشا وتشميراين ، كما جرت في سنة ١٩٢٩ مفاوضات بين محمد محمود باشا ، وهندرسون، وفي عام ١٩٣٠ جرت مفاوضات بين رئيس الوزراء مصطفي النحاس باشا وهندرسون .

#### السودان في معاهدة ١٩٣٦ :

في ٢٦ أغسطس ١٩٣٦ تم التوقيع في قاعة لوكارنو بوزارة الخارجية البريطانية على معاهدة ١٩٣٦ ، وفيما يتعلق بالسودان أتُفق على أن إدارة السودان - تبقي مستمدة من اتفاقيتي ١٩ يناير و١٠ يولية عام ١٨٩٩ أي يعود العمل بإتفاقية الحكم الثنائي .

واتفق على :

- ١ ـ عودة الجيش المصري إلى السودان .
- ٢ \_ يعين المصريون \_ كما يعين البريطانيون في وظائف حكومة السودان
- ٣- تخويل مفتش الري المصري في السودان ، حق الجلوس بمجلس الحاكم العام ـ عند النظر في الشنون المتعلقة بمهام وطيفته .
  - ٤ \_ لا يكون هناك فرق بين المصريين والإنجليز \_ فيما يتعلق بالتملك .

#### تأسيس مركة الفريجين السودانية :

شهدت الطبقة المثقفة السودانية أن مصير السودان يقرر دون الرجوع الأهله :

ويداً نشاط المثقفين السودانيين علي شكل جمعيات أدبية تمثل نشاطها في (نادى الخريجين بأم درمان).

وقد عقد أول اجتماع للمؤتمر في ١٢ فبراير ١٩٣٨ وقد حدد المؤتمر نشاطه في :

أ ـ المسائل المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي والمشاريع الخيرية .

ب- المسائل العامة علي الا يتعارض نشاط المؤتمر مع سبباسة الحكومة ، بل تعاونها بما يقدمه من أراء ومقترحات وقد اعترفت الحكومة السودانية بالمؤتمر فقط كهيئة شعبية تمثل الخريجين .

لكن تطور الأمر بعد نشوب الحرب العالمة الثانية فقد طالب المؤتمريما يلى:

- ١ ـ إصدار تصريح مشترك يمنح السودان حق تقرير مصيره .
  - ٢ ـ تأسيس مجلس أعلى التعليم .
  - ٣ ـ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية
    - ٤ ـ تحديد الهجرة إلى السودان
    - ه \_ توحيد برامج التعليم في الشمال والجنوب .
- ٦ .. قصر الوظائف على السوادنيين إلا ما تدعو الضرورة لشغله بغيرهم .
  - ٧ ـ عدم تجديد عقد الشركة الزراعية بالجزيرة .

## الأحزاب السياسية والجاهاتها :

تعددت الأحزاب السودانية ويمكن أن نصنفها إلى مجموعتين:

١ - الأحزاب الأتحادية ، وتضم حزب الاتحاديين ، والأحرار والأشقاء،
 وحزب وحدة وادي النيل .

وكانت تنادي بمبدأ الجلاء العاجل عن مصر والسودان ووحدة وادي النيل .

٢ - الأحزاب الاستقلالية: وتضم حزب الأمة ، وحزب القوميين.
 وكانت تنادى باستقلال السودان

تطور القضية السودانية من ١٩٤٦ إلى ١٩٥٣

جرت عدة محاولات الوصول لحل القضية السودانية منها:

١ ـ مفاوضات صدقي بيڤن ١٩٤٦.

٢ ـ مفاوضات النقراشي ـ كاميل ١٩٤٦ ـ ١٩٤٧ .

٣ ـ عرض قضية السودان على مجلس الأمن ١٩٤٧ : فقد اتجهت حكومة محمود فهمى النقراشي بمصر إلى عرض قضية السودان على مجلس الأمن ، بعد أن فشلت محاولات الوصول الى اتفاق مع بريطانيا عن طريق المفاوضات ـ لكن فشل مجلس الأمن في حل القضية فقد امتنع عن إصدار قرار بجلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان ـ وأعلن أن على الدولتين أن تقوما بالنفاوض لحل القضية على أن تظل القضية مدرجة بجدول الأعمال .

- ٤ ـ مياحثات خشية ـ كميل ١٩٤٨.
- ه ـ مباحثات صلاح الدين ـ بينن (١٩٥٠ ـ ١٩٥١ ) .
  - ٦ \_ مصر تلغى معاهدة ١٩٣٦ ، واتفاقيتي ١٨٩٩ :

فقد أعلنت الحكومة المصرية في أكتوبر ١٩٥١ بعد أن استنفذت كل الجهود الوصول الحل مع بريطانيا دون جدوي - الغاء معاهدة ١٩٣٦ واتفاقيتي ١٨٩٩ .

لكن بريطانيا قامت بإعلان بطلان هذا الإجراء الذي أتُخذ من جانب واحد .

# ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٢ في مصر واتفاق الحكم الذاتى وتقرير المحمير للسودانيين

يعد قيام ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٢ في مصر - رأت الحكومة المصرية أن علاج مشكلة السودان كفيل بحل مشكلة الجلاء - ولما كانت انجلترا تتستر خلف حق السودانيين في تقرير مصيرهم وتتخذ من ذلك حجة لإستمرار سيطرتها علي دفة الحكم والإدارة بالسودان - لذلك رأت حكومة الثورة أن تقدم مذكرة للحكومة البريطانية تعلن فيها رغبتها في أن تتاح الفرصة للسودانيين لتقرير مصيرهم واضطرت الحكومة البريطانية للموافقة ، وانتهي الأمر باتفاق وقع في ١٧ فبراير ١٩٥٣ الحكومتين بشان الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان ، وقد تقرر في هذا الإتفاق (١)

- ١ \_ حق الشعب السوداني في تقرير مصيره .
- ٢ يهيأ جو محايد ليبدى الشعب السوداني رأيه بكامل حريته .
- ٣ \_ تعطى فترة انتقال \_ لا تتجاوز ثلاث سنوات لتصفية الإدارة الثنائية .
- 3 يعاون الحاكم العام في فترة الانتقال لجنة من خمسة أعضاء (عضو مصرى ، وعضو بريطانى ، وأثنين من السودانيين ، وعضو باكستانى تعينه حكومته ).
  - ٥ الاحتفاظ بوحدة السودان كإقليم واحد ،
- ٦ ـ تشكل لجنة للإنتخابات من سبعة أعضاء (ثلاثة من السودانيين ،
   وعضو مصرى ، وعضو من الملكة المتحدة وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية ، وعضو هندي تكون له رئاسة اللجنة ) .

<sup>(</sup>١) تمن الاتفاق: . غرقى الجمل: تاريخ سودان وادى النيل وعلاقته بمصر ، جـ ٢ الملحق ،

٧ ـ تشكل لجنة للسودنة من خمسة أعضاء (عضو مصرى وعضو من الملكة المتحدة ، وثلاثة أعضاء سودانيين ) .

٨ ـ تنتهى فترة الانتقال عندما يعرب البرلمان السوداني عن رغبتة في
 الشروع في إجراءات تقرير المسير.

وحينند يجب أن تنسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية وتنتخب جمعية تأسيسية تكون مهمتها:

أ ـ تقرير مصير السودان كوحدة لا تتجزأ ـ إما بإرتباط السودان بمصر بأية صورة أو الاستقلال التام .

ب ـ تعد دستوراً للسودان .

وقد نص على أن تحترم الحكومتان المتعاقدتان قرار الجمعية التأسيسية .

وفي ١١ يناير ١٩٥٥ أتمت لجنة السودنة عملها ، وأبلغت دولتى الحكم الثنائي بالرغبة في مزوالة حق تقرير المصير .

وفي ٩ نوفمبر غادرت قوات الدولتين السودان

وفي ١٩ ديسمبر ١٩٥٥ أصدر مجلس النواب السوداني قراراً يقضى بأن الأمر لا يدعو إلى إجراء استقتاء بشأن الحكم القادم في السودان ، وأنه يعتبر جلاء الجيوش الأجنبية عن أرض الوطن ايذانا استقلاله .

وأعلنت مصر على الفور اعترافها بالسودان دولة مستقلة ذات سيادة وفي ٣١ ديسمبر ١٩٥٥ أقر البرلان السوداني الدستور وأصبح نافذاً،

وفي ١٩ يناير ١٩٥٦ أصبح السودان المستقل عضوا في جامعة الدول العربية ، وفي ١٢ نوفمبر ١٩٥٦ أصبح عضواً في الأمم المتحدة وهكذا أصبح مصير السودان في يد أبنائه .

# **بعض الراجع** (عن تاريخ السودان الحديث والمعاصر)

## أولا : مراجع عربية أو معربة :

- ١ جلال يحيى: الثورة المهدية وأضول السياسة البريطانية في السودان (١٩٥٩).
  - ٢ سليمان كشه: اللواء الأبيض (الرطوم ١٩٦١).
- ۳ شوقی الجمل: تاریخ سودان وادی النیال وعلاقاته بمصر ج ۳ (۱۹۸۰)
- ٤ عبدالكريم السيد : اللواء الأبيض (ثورة ١٩٢٤ ، الخرطوم ١٩٧٠).
- ه عصمت زافو : كررى تصليل عسكرى لمعركة أم درمان (الخرطوم ۱۹۳۷) .
  - ٦ على ابراهيم عبده: المنافسه النولية في أعالى النيل (١٩٥٨)
- ٧ كرومر (اللورد) : بريطانيا في السودان تعريب عبدالعزيز
   أحمد عرابي ١٩٦٠ .
  - ٨ محمد حسن عوض : قضية كفاح البطل عبداللطيف (١٩٥٥).
    - ٩ محمد سعيد القدال: المهدية والحبشة (الخرطوم ١٩٧٧).
- ١٠ محمد شفيق غريال: تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية (١٩٥٠)
  - ١١ -- محمد قؤاد شكرى : الحكم المصرى في السودان (١٩٤٧) .
    - ١٢ مكى شبيكة : السودان في قرن (١٩٤٧) .
    - ١٢ مكى شبيكة : السودان عبر القرون (١٩٦٤) .
  - ١٤ نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث ٢ أجزاء .

# ثانيا : مراجع أجنبية :

- 1- Allen, B. M.: Gordon and The Sudan (London 1931)
- 2 Budge, E. A.: The Egyptian Sudan 2 Vols (london 1902)
- 3 Hoit, P. M.: The Mahdist State in the Sudan (Oxford 1058)
- 4 Mac-Machael, Sir: The Sudan (London 1954).
- 5 Wingate, F. R.: Mahdiism and the Egyptian Sudan (London 1891)

# الفهـــرس

| مفحة | الموضسوع |
|------|----------|
|      |          |

|            | الفصل الأول: مصر العثمانية                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 75         | الفصل الثاني : الحملة الفرنسية على مصر ( ١٧٩٨ ــ ١٨٠١ )       |
| 144        | الفصل الثالث: عصر محمد على ( ١٨٠٥ ـ ١٨٤٨ )                    |
| 141        | الفصل الوابع: مصر في عصر عباس باشا الأول وعصر سعيد باشا نسس   |
| ۲.۷        | الفصل الخامس: عضر الخديو اسماعيل ( ١٨٦٣ ـ ١٨٧٩ )              |
| <b>4£0</b> | الفصل السادس: الحركة الوطنية المصرية في مواجهة التدخل الأوربي |
|            | الفصل السابع: الثورة المهدية في السودان ( دراسة لأوضاع من     |
| 414        | ۱۸۸۰ إلى ۱۸۹۹ )                                               |
| 441        | الفصل الثامن: استرداد السودان ونظام الحكم الجديد فيه          |
|            | الفصل التاسع : سياسة انجلترا في السودان ( من ١٨٩٩ إلى استقلال |
| ۳٤٧        | لسودان ) مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                 |

تسم بحمد الله وتوفيقسه

To: www.al-mostafa.com